المجلد الثالث من فاليف شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناتي (.704 - 7POA) مؤسسة إيفا للطبع والنشر

# مختارات النوازل

تأليف

شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (٥٣٠هـ - ٩٩٥هـ)

تحقيق و مراجعة

المفتي محمد مصطفى عبد القدوس الندوي المفتي محمد سراج الدين القاسمي

مؤسسة إيفا للطبع والنشر - نيودهي

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة إيفا للطبع والنشر 1878هـ \_\_\_\_\_ ٢٠١٣م

۱۲۱-ایف، بیسمنت، ص. ب.: ۹۷۰۸ جامعة نغر، نیو دلهي-۱۱۰۰۲۰ هاتف: (۲۲۹۸۱۳۲۷)

الموقع: www.ifapublications.com البريد الإلكتروني: ifapublication@gmail.com

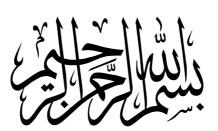

#### تقديم

القضايا المالية من أهم أبواب الفقه الإسلامي، والإسلام دين متميز بسمات التوسط والاعتدال، فلم يجعل الغناء والثراء عرقلة في التقرب إلى الله تعالى، بل شجع على اكتساب المال، وجعله وسيلة الرقي من كلت الناحيتين الدينية والدنيوية، كثير من الأحكام الشريعة تتعلق بالأغنياء، فإن الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء، وزكاة الفطر لها صلة مباشرة بالأثرياء، ومن الواجب الديني على الإنسان أن يؤدي حقوق أبويه وزوجته وأولاده، ولا يمكن ذلك إلا بالقدرة المالية، ومن أجل ذلك يقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيت الصلاة فَانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله عما وجبت "إقامة الصلاة".

والأحاديث النبوية زاخرة بالتوجيهات الدقيقة الموسعة عن الأنظمة الاقتصادية والمالية، والفقهاء الكرام قدموها في صورة مرتبة، واحتلت الأبواب المالية مكانة مرموقة في كل كتاب من كتب الفقه الإسلامي.

إن هناك طريقتين لاكتساب المال: إحداهما: التجارة التي يُباع ويُشترى فيها المنافع، ويُشترى فيها الأعيان، والثانية: الإجارة التي يُباع ويُشترى فيها المنافع، ومن صور التجارة الاتجار المباشر وهو البيع في مصطلح الفقه الإسلامي، وله أنواع وصور، ومنها الاتجار غير المباشر، وهو الذي يقوم

فيه شخص بالاستثمار، ويباشر التجارة شخص آخر كوكيله، ثم ما يحصل له من النفع، يقسمه بينه وبين شريكه.

ومن أحكام النظام المالي ما ينبني على الإحسان، فالواحد يملك الآخر شيئا بغير معاوضة، أو يوفر له فرصة الانتفاع به، أو يهيئ له خدمة الحفظ والصيانة بالقيام على شيء من ملك أخيه، فالهبة والوقف والعارية والوديعة من هذا النوع من المعاملات.

ومن صور اكتساب المال الصيد الذي ظل ذريعة هامة للحصول على الأغذية، والفقهاء يذكرون المباحث المتعلقة به تحت عنوان الصدد والذبائح، وتذكر معها مسائل الأضحية أيضاً، لأن الأضحية عبادة وذريعة لإيصال الغذاء إلى الفقراء.

فالمجلد الثالث من كتاب "مختارات النوازل" الذي بين أيدكم يشتمل أساساً على هذه الأبواب، ولكن فاتحة الكتاب هي كتاب الكراهية الذي هو من أهم أبواب الفقه الحنفي من ناحية منهج التأليف، جمعت فيه أحكام مختارة من مختلف مناحي الحياة، ويسهل الأمر على من يراجعه، وذكره بعض المؤلفين باسم "كتاب الحظر والإباحة" و"كتاب الاستحسان" وإضافة إلى ذلك يتضمن هذا المجلد أحكام الغصب والشفعة، التي تمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى الماليات.

إن كتاب "مختارات النوازل" من المؤلفات المهمة في الفقه الحنفي، وردت الإحالات إليه في كتب المتقدمين والمتأخرين بصفه عامة ويسرتني أن مجمع الفقه الإسلامي يقدم هذه الهدية العلمية إلى القراء الكرام.

عند ما بدأت عملية تحقيق هذا الكتاب كانت لدى المجمع نسختان منه، اللتان سميتا بـ "ع" و "ن"، وقام بتحقيق هذا المجلد والتعليق عليه على مشورة منى أخونا العزيز الأستاذ مصطفى عبد القدوس الندوى الذي صدرت من قلمه كتب عدة في اللغتين العربية، والأردية، كما قام بالمقارنة بين هاتين النسختين الخطيتين، وتخريج الأحاديث والتعليق حسبما دعت إليه الحاجة، ثم عثر مؤسس المجمع على نسخة هذا الكتاب في المدينة المنورة وهي أصح نسخه الثلاث، سمت بـ "م" ، فقام المفتى محمد سراج الدين القاسمي الباحث في القسم العلمي للمجمع بمقارنته مع النسخة المدنية، وتخريج الأحاديث التي لم يتم العمل عليها من قبل، وكانت بعض عبارات الكتاب غامضة، فاستفاد من "نوازل أبي الليث"، و"الهداية" في حلَّها، وهذا المجلد أيضا كسابقية فوّض إلى فضيلة الـشيخ عبيد الله الأسعدي سكرتير شؤون الندوات للمجمع للمراجعة النهائية، فأفادنا بآراء علمية سامية، استفاد منها الأخ محمد سراج الدين القاسمي في مراجعة الكتاب حسبما دعت إليه الحاجة، وأجاد في تصحيح البروفات، وهكذا أصبح هذا الكتاب جديراً بأن يقدم إلى أهل العلم، نرجو الله أن يتقبل هذا الجهد ويجعله لدى الناس مثل جهود المجمع العلمية الأخرى. و الله هو المستعان.

خالد سيف الله الرحماني ما الله الرحماني ٣٠ مين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالهند ١٠١٧م ما الله الرحماني ١٤٣٤م ما الفقه الإسلامي بالهند

الجلر النالئ من مختارات النوازل

### كتاب الكراهية

1- تكلم العلماء في المكروه': عن محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام، وهو من عادته إذا لم يجد نصاً قاطعاً أطلق لفظ الكراهة، وفي الحل إذا لم يجد نصا قاطعاً قال: لا بأس به، أو قال: لا يضر فيه، وعندهما المكروه أقرب إلى الحرام، وليس بحرام، وهو بمنزلة الشبهة'.

الحتلف أصحاب الشرع في معنى المكروه فروي عن محمد أنه نص على أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام فكان نسبة المكروه إلى الحرام عنده كنسبة الواجب إلى الفرض في أن الأول ثابت بدليل قطعي، والثاني ثابت بدليل ظني، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحريم، وأما كراهة المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب (تكملة فتح القدير ١٠/٤، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)، وقال ابن عابدين: والفاصل بين الكراهتين كما في القهستاني والمنح عن الجواهر: إن كان الأصل فيه الحرمة، فإن سقطت الحرمة لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الحرة، وإلا فتحريم كلحم الحمار، وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه عنها فإن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسؤر على الطير (ر: رد المحتار مع الدر المختار المختار عم الار المختار المختار العلمية).

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  - وقال ابن عابدین: الشبهة مرادفة للمكروه عندهما (الحوالة السابقة).

ويسمى هذا الكتاب كتاب الاستحسان أيضاً، وهو طلب الحسن والسهولة والرفق للناس، من الأمور التي يبتلي بها ، وقيل: هو الأخذ بالسعة ابتغاء للرغبة، وهو أحد القياسين ، إلا إذا كان الدليل ظاهرا جلياً وأثره ضعيفاً يسمى قياساً، وإن كان باطنا خفياً وأثره قويا يسمى استحساناً ، والترجيح بالأثر لا بالخفاء والظهور كالدنيا مع العقبى، وقد يقوى أثر الاستحسان فيرجح به، والله أعلم.

الستحسان لغة: عد الشيء حسنا. يقول الرجل: استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح، واصطلاحاً: هو العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول (ر: المبسوط ١/٥٥)، وأصول السرخسي ١٩٩٢ - ٢٠٨، ط: دار المعرفة).

٢ - وفي النسخ الثلاث: "به" والصواب ما كتبناه.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> – في (م): "بالسعة" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - وفي (م) "أخذ" بدل "أحد".

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "القياس".

٦ - في (ن): "استحسان" بالرفع.

#### فصل في النظر واللمس

٢- وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته، ويروى مادون سرته حتى يجاوز ركبته، وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة، خلافاً لما قاله الشافعي (حمه الله.

٣- والركبة عورة خلافاً لما قاله أيضاً.

٤- والفخذ عورة خلافاً الأصحاب الظواهر ..

33

ا - والصحيح أن السرة ليست بعورة عند الإمام الشافعي أيضاً (ر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١٦٧، وكتاب الأم: ١/ ٨٩، وشرح صحيح مسلم للنووي ١/٧٥١). وقال الرافعي: ذلك على ظاهر المذهب (فتح العزيز مع المجموع ٤/٤٨). لكن يجب ستر الجزء الملاصق منها (فتح العلام ٢/٤٧١)، وكذلك ليست بعورة عند الحنابلة أيضاً، وعليه نص الإمام أحمد في عدة مواضع (المغني ٢/٣٣٧).

أي الإمام الشافعي، وكلمة "خلافاً" سقطت من النسخ الثلاث، وقد زدناه من الهداية لتصحيح العبارة (ر: الهداية ٤٦٠/٤).

 $<sup>^{7}</sup>$  – وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء (ر:بداية المجتهد  $^{1}$   $^{1}$  ).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعية، حكاه الرافعي عنه، وأحمد في رواية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، واسماعيل بن علية، و محمد بن جرير الطبري، وداود الظاهري، وولي الله الدهلوي من الحنفية (شرح المهذب ١٨/٣، وعمدة القاري ١٨/٢، والمغني ١/٣٣٧، ورسالة شرح تراجم البخاري ص: ٢٠).

٥ وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة، خلافاً لبعض الناس'،
 وقد روى أبوهريرة 'رضي الله عنه عن النبي - ﷺ - أنه قال: "الركبة
 عورة ""، وقال لجرهد 'رضي الله عنه:" غط ركبتك فإنها عورة "°، وقبل

' – ونسب هذا القول إلى أبي بكر محمد بن الفضل الكماري معتمداً فيه على العادة، لكن لا عبرة بها مع النص إذا كانت تخالفه (ر: الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٠/١٠، دار الكتب العلمية).

- هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني الملقب بأبي هريرة رضي الله عنه، المولود (٢١ق هـــ/٢٠٢م)، والمتوفى بالمدينة (٥٩هـــ/٢٧٩م)، صحابي جليل، أسلم سنة ٧هـ، ولزم صحبة النبي -هـ، فروى عنه ٤٧٥٥ حديثا، نقلها عنه أكثر من ٨٠٠ رجل بين صحابي وتابعي، وكان يفتي بالمدينة، جمع السبكي جزءاً وسمى" فتاوى أبي هريرة رضي الله عنه" (ر: تذكرة الحفاظ ٢/٢١-٣٧، وصفة الصفوة ١/ ١٨٥، الإصابة، والاستيعاب
- " روى الدار قطني عن علي رضي الله عنه مرفوعاً:" الركبة من العورة" (١/ ٢٣١)، وقال الزيلعي: قلت: غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النه عنه (نصب الراية ٤/٣٤٥، دار الكتب العلمية)، ولم نجد "الركبة عورة" بإسقاط حرف "من" مع المعرف باللام مرويا عن راو.
- <sup>3</sup> هو جرهد بن خويلد بن بجرة الأسلمي، أبو عبد الرحمن، صحابي، كان من أهل الصفة ومات بالمدينة في آخر خلافة يزيد (الإصابة ٢٣١/١).
- لم أجد في رواية جرهد لفظ "ركبتك" روى الترمذي عن أبي الزناد قال: أخبرني ابن جرهد عن أبيه أن النبي الله على النبي الله عن أبيه أن النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الفحد عن أبيه من العورة" هذا حديث حسن (كتاب الآداب، باب أن الفخذ عورة ٢٠٧/٢).

أبو هريرة رضي الله عنه سرة الحسن '. وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة '، حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه بعنف، وكاشف السوأة يؤدب إذا لج ".

٦- وما يباح النظر إليه منه يباح المس.

٧- والغلام إذا كان صبيحاً جميلاً، لا يحل النظر إليه.

رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة، فلقينا أبو هريرة فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك - جعلت فداك - حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال: فكشف عن بطنه، فقبل سرته، انظر: السنن الكبرى، باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة وماقيل في السرة والركبة (٢/ ٢٣٢).

أما الحسن: فهو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد، خامس الخلفاء الراشدين، ولد بالمدينة (78 - 775م)، وتوفي (0 - 8 مركة مركة)، وأمه فاطمة بنت رسول الله -8 - 8 استخلف بعد مقتل أبيه سنة 0.3 - 8 من ثم سلم الأمر لمعاوية سنة 0.3 - 8 (0.3 - 8 المنابة 0.3 - 8 مركة الصفوة 0.3 - 8 المنابة 0.3 - 8 من أو الأعلام للزركلي 0.3 - 8 المنابة 0.3 - 8 المنابق المنابة 0.3 - 8 المنابق المنابة المنابق المناب

٢ - وفي (م): "السرة" محل "السوأة".

وفي (ن،ع): "لح" بالحاء، و جاء في الهداية:" لج" بالجيم المعجمة (٤٦٠/٤)،
 يقال: لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه (لسان العرب العرب ٣٥٣/٢)، وفي التنزيل العزيز: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون (المؤمنون: ٧٥).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - وفي (ن،ع): "لا يحل له".

٨- ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل للمجانسة وعدم الشهوة غالباً، وفي رواية: نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، وهو الأصح .

9- نظر الرجل إلى إمرأته وإلى مملوكته حلال من القرن إلى القدم بالشهوة وبغيرها، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أغتسل ورسول الله - في إناء واحد" أقدم

<sup>&#</sup>x27; - "إلى المرأة" ساقط من (ن).

٢ - يعنى لا تنظر إلى ظهرها وبطنها.

مذا التصحيح يخالف تصحيح كتاب الهداية، وفيه رجح المؤلف قول "نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل"، وهو الأصح (الهداية مع تكملة فتح القدير ٣٢/١٠، ٣٧، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - وفي (ن،ع): "بالشبهة".

ماجه و النسائي عن عائشة و ميمونة، وأبوداود والترمذي عن عائشة، وابن ميمونة، والنسائي عن عائشة وميمونة، وأبوداود والترمذي عن عائشة، وابن ماجه وأحمد عن الثلاث كلهن: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - من إناء واحد من الجنابة" واللفظ للترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، الطهارة؛ باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، البخاري: الغسل؛ باب غسل الرجل مع امرأته، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء، وباب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، الحيض؛ باب مباشرة الحائض، وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، اللباس؛ باب ما وطئ من التصاوير، مسلم: الحيض؛ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، النسائي: الطهارة؛ باب ذكر اغتسال الرجل و المرأة، وباب فضل الجنب، الغسل؛ باب اغتسال باب اغتسال

• ١٠ ويجوز للرجل أن ينظر إلى فرج إمرأته، والأولى أن لا ينظر إليه، لأنه يورث النسيان، وكذا المرأة إلى فرج زوجها، وقيل: الأولى أن ينظر إليه، ليكون أبلغ في تحصيل الشهوة.

11- وينظر الرجل من ذوات المحارم إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أ، والمراد مواضع الزينة والله أعلم - وهي ما ذكر [في الكتاب] . ويدخل الساعد والأذن والعين والقدم فيه، ولأن البعض يدخل على البعض من غير استيذان والمرأة في ثياب مهنتها عادة، فلو أوجبنا التستر، يؤدي إلى الحرج.

١٢- وما يباح النظر إليه يباح المس'، بخلاف وجه الأجنبية

الرجل والمرأة من نسائه، أبوداود: الطهارة؛ باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل، ابن ماجه: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، مسند أحمد ٦/٠٣، ١٧٤، ١٩١، ١٩١، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، وأورد الهيتمي حديثاً عن أبي هريرة في مجمع الزوائد: "أن النبي - كان هو وأهله - أو قال بعض أهله - يغتسلون من إناء واحد" رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: باب اغتسال الرجل والنساء من إناء واحد ١/ ٢٨٣).

۱ - النور: ۳۱.

<sup>· -</sup> ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه من الهداية.

أ - كذا في النسخ الثلاث، وقد ذكر في الهداية تحت قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ يدخل فيه "العنق" (ر: الهداية: ٤/ ٤٦١) هكذا في الهندية (ر: ٣٢٨/٥٠) ولا حاجة لذكر العين على حدة، فإنها داخلة في الوجه.

أ - وفي الهداية: وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس (الهداية مع

وكفها، حيث يباح النظر إليه ولا يباح المس، وكذا للقاضي والشاهد. وإن احتاج إلى الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابها، ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما.

17 - وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز النظر إلى محارمه، ويدخل فيه المدبرة والمكاتبة وأم الولد، والمستسعات كالمكاتبة عند أبى حنيفة رحمه الله.

15 - ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد أن يشتري وإن خاف أن يشتهي، وقيل: إن اشتهي يباح النظر ولا يباح المس، لأنه نوع الاستمتاع، وفي غير محالة الشراء يباح النظر والمس عند عدم الشهوة.

○ 1 - ونظر الرجل إلى الأجنبية لا يجوز إلا وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ أ. قال ابن عباس رضى الله

تكملة فتح القدير ٢٤/١٠، دار الكتب العلمية).

<sup>&#</sup>x27; - أي إركاب ذوات المحمارم، والأصل في ذلك أن لا يجوز مس ما يجوز أن ينظر إليه، لأن المس فوق النظر، فيجوز المس مع الاتقاء عن الـشهوة ما أمكن (العناية مع تكملة فتح القدير ٢/١٠، دار الكتب العلمية).

أو كان أكبر رأيه أن يشتهي يباح النظر ولا يباح المس (ر: الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠٤٤، دار الكتب العلمية).

أ- في النسخ الثلاث "غيره حالة الشراء" بالهاء، وفي الهداية: "غير حالة الشراء"
 بدون الهاء (ر: ٤٦٣/٤)، وهكذا نقل في الهندية (٣٢٩/٥) وهو الصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - النور: ٣١.

عنهما: الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاءاً وغير ذلك، وبهذا يستدل أن النظر إلى قدمها أيضاً مباح فيما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، لأن فيه ضرورة أيضاً عند عدم الخوف ، وعن أبي يوسف رحمه الله يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً ، لأنه قد يبدو منها عادة، وإن كان لا يأمن من الشهوة [لم ينظر إليها من غير حاجة ، منها عادة، وإن كان لا يأمن من الشهوة [لم ينظر إليها من غير حاجة ، وأن كان لا يأمن من الشهوة الله ينظر المنها من غير حاجة ،

<sup>&#</sup>x27; - السنن الكبرى: باب عورة المرأة الحرة ٢/ ٢٢٥.

نفسیر "ما ظهر منها" بالوجه والکفین مشهور عند الجمهور (تفسیر ابن کثیر
 ۲۹٤ ، ط: دار المعرفة بیروت).

 $<sup>^{7}</sup>$  - كذا في الهداية (٤٥٨/٤) وفي النسخ الثلاث: "ابتدأ".

٤ - كذا في الهداية (٤٥٨/٤) وفي (ن،ع): "عطاء".

رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وفي رواية أخرى: " لا يجوز" (الهندية ٢/٩٢٣)، والرواية الأولى صحيحة، رجحها الكرخي(ر: فتح القدير ٢/٩٥٤) وصححها المؤلف في الهداية (ر: ٩٣/١) وفي المحيط: أن الأصح أنهما ليستا بعورة (ر: الكبيري: ١٨٥، دار الكتاب، ديوبند الهند) وهـو قـول الثـوري والمزنى (ر: المجموع ٣/٣٦).

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "الخف" والصواب ما كتبناه.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  وهو غير ظاهر الرواية عنه (شرح المنية ص: ١٢)، وفي المعراج نقلًا عن المبسوط: وفي الذراع روايتان: والأصح أنه عورة (رد المحتار ١٨٥٠). كراتشي، باكستان).

<sup>^ –</sup> قال الحصكفي: فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من

ولا يمس وجهها وكفيها وإن كان يأمن الشهوة] لعدم الضرورة فيه، هذا إذا كانت شابة، لأن حكم المس أغلظ من النظر، ولهذا يثبت به حرمة المصاهرة. وإن كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة للقلام الصغيرة التي لا تشتهى بمنزلة العجوز.

17- ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها، أن ينظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي، للحاجة، أما النظر لتحمل الشهادة إذا خاف أن يشتهي لا يباح النظر إليها، وهو الأصح، لعدم الضرورة بخلاف حالة الأداء.

١٧- وإن أراد أن يتزوج امرأة، فلا بأس بأن ينظر إليها، لورود الحديث فيه.

١٨- ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة،

الشابة (الدر المختار ٥٣٢/٩ كتاب الحظر والإباحة).

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه من فتاوى النوازل ص: ٧٧٥ تصحيحاً للعبارة.

قال ابن عابدین: وفي روایة: یشترط أن یکون الرجل أیضاً غیر مشتهی
 (انظر للتفصیل رد المحتار ۹/۹۲۰، کتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>&</sup>quot; - (ر: الهداية ٤/٩٥٤، المبسوط ١/٥٥١، الهندية ٥/٣٣٠).

<sup>-</sup> روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي - النظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما"، هذا حديث حسن (الترمذي: النكاح، باب في النظر إلى المخطوبة).

وتستر ما سواه، ويغض بصره ما استطاع ، كنظر القابلة والختان، وإن علمت إمرأة مداواتها تداويها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم تعلم ينبغى أن يعلم الطبيب مداواتها.

9 - والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة، فمن ذلك الختان ونظر القابلة.

٢٠ ونظر العبد إلى سيدته كنظر عبد الآخر إليها، والملك لا يقلل الشهوة، بل يرفع الحشمة، ولأنه لا قرابة بينهما، ولا محرمية.

الأفعال والمخنث في الأفعال  $^{7}$  الخصي والمجبوب والمخنث في الأفعال الرديئة والفحل $^{7}$ ، وهو أحد

<sup>&#</sup>x27; – في (ن،ع): "يستر".

لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها (ر: الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠٠٥، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>quot; - في (ن): "إلى الجنس" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - "كنظر" ساقط من (ن).

<sup>° –</sup> في (ن،ع): "تدفع".

٦ - في (ن،ع): "نظر" ساقط.

لو كانت العبارة هكذا: والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية
 كالفحل لكانت أوضح، كما في الدر المختار (الدر المختار مـع رد المحتار ٩/٥٣٦).

لا مطلقاً بل إذا كان مملوكا لها أو لغيرها، وأما الحر فلا تلقي المرأة خمارها
 بين يديه (ر: الجامع الأحكام القرآن: ٦/ ٢٣٣/١، ٢٣٤).

قولى الشافعي رحمه الله'.

77- ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده، إلا إذا كان عالما أو سلطاناً جاز تقبيل يده، وأما تقبيل يد غيرهم إن كان يريد تعظيم المسلم أو إكرامه لا بأس به، والمختار أنه لا رخصة فيه أ.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس بالتقبيل و المعانقة إذا كان عليه ثوب  $^{\circ}$ ، وهو الصحيح.

٢٣ - و لا بأس بالمصافحة، و هو التوارث.

'- انظر فتح العلام ١٨٢/٢، وهو قول الحنابلة (المغني ٧/٧٧).

۲ – في (م): "غيرها".

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> – في (ن،ع): "من" محل "يريد".

أ - وفي الهندية (٣٦٩/٥، دار الفكر): فإن قبل يد نفسه لغيره فهو مكروه، وإن قبل يد غيره إن قبل يد عالم أو سلطان عادل لعلمه وعدله لا بأس به، وإن قبل يد غير العالم وغير السلطان العادل إن أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به، وإن أراد به عبادة له أو لينال منه شيئاً من عرض الدنيا فمكروه... وقال بعد أسطر: تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما هو المختار.

في (م): "ثوابا"، وفي الدر المختار: وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد، وقال ابين واحد، وقال أبويوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد، وقال ابين عابدين: الخلاف في المعانقة في إزار واحد أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح (رد المحتار مع الدر المختار ٩/٤٦٥، دار الكتب العلمية).

#### فصل في الوطء

7٤- وطء الحائض حرام، يكفر مستحله، لأن حرمته ثبتت بالنص'، ويفسق المباشر إذا لم يستحله، لكن لا يلزمه شيء إلا التوبة والاستغفار، وقيل: يتصدق لأجله بدينار أو نصف دينار".

٢٥ – والجماع في دبر إمرأته أو أمته حرام حالة الطهر والحيض.
 ٢٦ – ويجتنب عن الاستمتاع ما تحت الإزار حالة الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لمحمد رحمه الله، وله أن يستمتع ما فوق الإزار بظاهر قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ أ، أي الفرج، وما قرب منه فهو في حكمه، فيجتنب منه.

۲۷ – ولا يعتزل° عن فراشها، لأنه تشبه باليهود، وقد صح أن
 النبى – ﷺ - يضاجع بعض نسائه، وهن حيض ً. وكذا الأمة البالغة إذا

<sup>&#</sup>x27; - هو قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة: ٢٢٢).

٢ - في (ن،ع): "لأهله".

<sup>&</sup>quot; - وهو قول الإمام أحمد بن حنبل (الشرح الكبير ١٩١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - البقرة: ٢٢٢.

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "و لا يعزل".

<sup>-</sup> روي عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالـت:"

بينا أنا مع النبي - على مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت، فأخـذت

ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة"

حاضت لا يتعرض مولاها ما تحت الإزار.

٢٨ وتفسير الإزار قيل: هو الإزار المعروف، أى لا يستمتع
 بها ما تحت السرة، وقيل: المراد من الإزار الاستثفار ، يعني إذا استثفرت
 يحل له الاستمتاع بما فوقه، وعلى هذا يجتنب عن الفرج لا غير.

 $^{79}$  ولو انقطع حيضها ما دون العشرة لم يحل له وطؤها حتى تغتسل، ولو انقطع ما دون عادتها أن فإذا مضت عادتها قيل: تعيد الغسل أن .

-٣٠ و لا يحل لرجل أن يأتي من دبر امرأته، إلا عند أصحاب الظواهر°، وهو خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

رواه البخاري: الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، ومسلم: باب الاضطجاع مع الحائض، وعبد الرزاق في مصنفه: باب مباشرة الحائض: و اللفظ للبخاري.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "الإستشعار".

<sup>١ - وفي الهندية (٣٩/١، دار الفكر): إذا مضى أكثر مدة الحيض وهو العشرة يحل وطؤها قبل الغسل مبتدأة كانت أو معتادة ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل، وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت الصلاة الذي يسع الاغتسال والتحريمة... لو انقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها، وعليها أن تصلى وتصوم للاحتياط.</sup> 

قي النسخ الثلاث: "تعاد".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - لم أجد قائله.

<sup>° -</sup> ما وجدت هذا القول في كتب أصحاب الظواهر بل وجدت خلاف، فقال

٣١ - ويستحب للحائض الإدا دخل وقت الصلاة أن تغتسل و تسبح وتهلل كيلا يزول عنها عادة العبادة.

٣٢ - والمحبوس في موضع نجس في تشبهه بالمصلى اختلاف".

أبومحمد ابن حزم الأندلسي: ولا يحل الوطء في الدبر أصلاً لا في امرأة ولا في غيرها (المحلى بالآثار ٢٢/٩، أحكام الوطء وآدابه).

<sup>&#</sup>x27; - "للحائض" ساقط عن (ع).

٢ - في (ن،ع): "تسبيح وتهليل".

<sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "تشبه المصلي" والصواب ما كتبناه. وإنه لا يصلي عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما: يصلي تشبها بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً، وإلا يؤمي كيفما كان، ولا يقرأ، ثم يعيد، ونقل قاضيخان قول محمد رحمه الله مع الإمام، والحلبي والحصكفي مع أبي يوسف رحمه الله، وبقول الصاحبين يفتى، وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة رحمه الله (ر: الكبيري: ص: ٨، ١٩٥، الدر المختار ورد المحتار 1/٢٥٢، الخانية بهامش الهندية ١/٩٥).

#### فصل في الاستبراء

٣٣ وإذا استحدث ملك الرقبة المؤكدة باليد بأي وجه حصل له التملك مثل الشراء والهبة والوصية والميراث وغير ذلك، يجب على المتملك الاستبراء، لأنه هو الذي يريد الوطء، وهذه العلة فيه سواء كان المملك من أهل الوطء أو لم يكن، وسواء ممن يحل له وطئها أو لم يكن، وسواء كانت الجارية بكراً أو ثيباً، صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط واشتباه النسب، للحديث الذي ورد في سبايا أوطاس ، والأحكام تدور على الأسباب، لأنها هي الظاهرة.

٣٤ وعلى المملك الاستبراء مستحب عندنا بأي وجه يملكها، بالبيع أو بالصدقة أو بالهبة، وكذا إذا أراد أن يزوجها سواء كانت أمة أو مدبرة أو أم الولد ، ولا استبراء على أزواجهن بكل حال، وقال محمد

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع):" الملك".

رواه أبوداود عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (النكاح: باب في وطي السبايا، صححه الحاكم في المستدرك (٢١٢/٢)، وأعله ابن القطان في "كتابه" بشريك وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، وله طرق أخرى مرسلة (نصب الراية: الكراهية، فصل في الاستبراء ٢٥٢/٤).

<sup>&</sup>quot; - المملك بكسر اللام.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هذا خلاف الصحيح، جاء في الغياثية: قالوا: والصحيح أنه هنا يجب، وإليه مال شمس الأثمة السرخسي، والفرق أن ثمة يجب على المشتري الاستبراء

رحمه الله: أحب إلى أن يستبريها بحيضة'.

وعلى هذا رأى امرأته تزني، أو رأى إمرأة تزنى فتزوجها، أو رأى أمته تزنى وتزوجها الزاني، فلا استبراء عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله".

وعند مالك رحمه الله على المملك واجب.

90- والاستبراء: هو طلب براءة الرحم عن الشغل، وهو أن يترك المشتري الوطء، حتى تحيض حيضة، ثم تطهر في يده بعد قبضه، بخلاف المنكوحة حيث لا يحرم الوطء ولا دواعيه؛ لأن فراغ الرحم إما حاصل باعتبار اعتقادها [أصلاً، أو باعتدادها] من الغير، لأن

فيحصل المقصود، وهو التعرف، أما في النكاح فهو لا يجب، فمست الحاجة إلى إيجابه على البائع (الغياثية ص: ١٥٢).

<sup>&#</sup>x27; - لأنه احتمل الشغل بماء الغير، فوجب التنزه كما في الشراء، ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ، فلا يؤمر بالاستبراء، بخلاف الشراء، لأنه يجوز مع الشغل، (تكملة فتح القدير ٢/١٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت).

٢ - في (ن،ع): "تزني" ساقط.

ت البيع بشرط أنه وطئها (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٩٠٠، ط دار الفكر) كذا عند الحنيفة يجب الاستبراء على البائع على الصحيح، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي (الغياثية ص:١٥٢، الباب الخامس في الاستبراء).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "المستبري".

<sup>° -</sup> وفي (ن،ع): "باعتبارها" وساقط من (م). ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

العدة إنما شرعت لتعرف براءة الرحم.

77- ودواعي الوطء هنا بمنزلة الوطء، فتحرم؛ لأنها تفضي إليه، لأن الرغبة في غير المدخول بها أصدق الرغبات، ولا تقل بالحيض حتى يحصل مقصوده، كما قلنا في وقت الطلاق السني في غير المدخول بها [بخلاف ما إذا حاضت امرأته المدخول بها] حيث لا تحرم الدواعى؛ لأنه زمان نفرة، فلا تفضى إلى الوطء.

وعن أبي يوسف رحمه الله في البكر لا يجب الاستبراء . .

وفي المسبية لم يذكر الدواعي، قال محمد رحمه الله: لا تحرم، لكونه لو ظهر الحبل لا تصح دعوة الحربي، فيقع في ملكه، بخلاف المشتراة، حيث تصح دعوة البائع إذا ظهر الحبل، فيقع في غير ملكه.

-77 وإذا حاضت الأمة في يد البائع قبل قبض المشتري لا ينوب عن الاستبراء في ظاهر الرواية، خلافا لأبي يوسف، وكذا لو ولدت في

<sup>· -</sup> في (م): "و لا تقلل".

٢ – في (م): "قلنا" ساقط.

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط من (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – قال ابن عابدين: وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لـم يستبرئ ... وكرهه محمد مطلقاً، لأنه فرار من الأحكام الشرعية، وليس هذا من أخلاق المؤمنين، وقال أبو السعود: فإذا لم يعلم شيئاً فالظاهر الإفتاء بقول محمـد لتوهم الشغل (رد المحتار مع الدر المختار ٥٣٨/٩، ٥٤٢، دار الكتب العلمية).

<sup>° -</sup> وهو يقول: يجتزأ بها لحصول المقصود، وهو تعرف البراءة (العناية مع تكملة الفتح ٢/١٠، دار الكتب العلمية).

يده، والولادة في يد المشتري [كالحيض عنده، وإذا حاضت في يد المشتري] في الشراء الفاسد، لا يكفيها إذا انقلب صحيحاً.

۳۸ أحد الشريكين إذا اشترى نصيب صاحبه، يجب الاستبراء، وكذا المكاتبة إذا عجزت لوجود استحداث وطء.

٣٩ والجارية الآبقة إذا رجعت لا يجب الاستبراء ، وكذا المغصوبة والمؤاجرة إذا ردت إليه، وكذا إذا فكت المرهونة، لانعدام سببه، وهو استحداث الملك.

• ٤ - والاستبراء في الحامل بوضع الحمل، وفي ذوات الأشهر بالشهر كما قلنا في المعتدة، وإن كانت ممتدة الطهر [لا يطأها] حتى يستبين أنها ليست بحامل ، وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية، وقيل: هو بثلاثة أشهر، وعن محمد رحمه الله أربعة أشهر وعشر، وعنه: شهران وخمسة أيام، وعن زفر رحمه الله سنتان .

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من (ن،ع).

لاستى أبقت في دار الإسلام ثم رجعت إلى مولاها، فإن أبقت إلى دار الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه، فكذلك عند أبي حنيفة لأنهم لم يملكوها فلم يحدث الملك، وعندهما يجب عليه الاستبراء، لأنهم ملكوها (العناية مع تكملة فتح القدير ٥٣/١٠، دار الكتب العلمية).

 <sup>&</sup>quot; حلمة "لا يطأها" لا توجد في نسخة (م)، ويوجد هنا بياض في نسختي (ن،ع)،
 وقد زيدت لتستقيم الجملة.

أ - عبارة "أنها ليست بحامل" ساقطة من (ن،ع).

<sup>° -</sup> والأول أصح، وهو أن يتركها شهرين أو ثلاثة، لظهور الحبل في ذلك غالباً (العناية مع تكملة الفتح ١/٥٥، دار الكتب العلمية).

۱۶ – ومن لا يرى الاستبراء فهو عاص، وإن كان يراه و لا يعمل به فكذلك.

73- ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رحمه الله، وهو المأخوذ فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها، وقال محمد رحمه الله: يكره الاحتيال فيه، وهو الماخوذ إذا قربها في طهرها. والحيلة أن يتزوجها قبل الشراء إذا لم يكن تحته حرة، ثم يشتريها، وإن كانت تحته حرة يزوجها البائع ممن يوثق به قبل الشراء، ثم يشتريها ويقبضها، ثم يطلق الزوج قبل الدخول؛ لأن وقت حدوث الملك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالا له، وإنما حلت بعد ذلك، والمعتبر وقت وجود السبب، كما إذا كانت الجارية معتدة الغير، إلا أن هاهنا يجب على الزوج لمولاها نصف المهر، وفي المسألة الأولى يسقط المهر بالشراء منه.

<sup>&#</sup>x27; - الفظ: "الشراء" غير موجود في (ن).

٢ - في (م): "الأولى" ساقط.

#### فصل في اللبس

27- لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر بها، كما أن جمع المال الحلال حلال، إذا لم يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى ولا يتكبر به.

٤٤- ويستحب أن يلبس الثوب المصبوغ أحيانا خلافا للمجوس.

٥٤- إرخاء الستر على الباب مكروه إذا أراد به التكبر، لأنه من زيّ الجبابرة، والتشبه بهم حرام.

73- لا يحل للرجال لبس الحرير، ويحل للنساء، و لا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبى حنيفة رحمه الله 1.

.

<sup>-</sup> وهو قول بعض الشافعية وابن الماجشون المالكي (ر: فتح الباري ١٩٢/١٠ ط: بيروت) وعند الصاحبين يكره (الهداية ١٣٥٦) وهو الصحيح كما في المواهب (الدر المختار بهامش رد المحتار ٢٢٦٥) وبه أخذ أكثر المشايخ (جامع الرموز ٢/٣٤)، وبمعناه نقل الحافظ ابن حجر عن الجمهور (فـتح الباري ١/٢٩٢) قال الحصكفي: لكنه خلاف المشهور، ونقل العلامـة ابـن عابدين الشامي عن الشرنبلالية: قلت: هذا التصحيح خلاف ما عليه المتـون المعتبرة المشهورة والشروح، ونقل حديثاً مرفوعاً، وآثار ابن عباس وأنـس رضي الله عنهم تؤيد قول الإمام: أن النبي - الساحة حيل على مرفقة حرير، وكان على بساط ابن عباس مرفقة حرير، وروي أن أنـسا حـضر وليمـة فجلس على وسادة حرير، ولأن الجلوس على الحريـر اسـتخفاف ولـيس بتعظيم، فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير، منح عـن الـسراج (رد المحتار ١٢/٩)، دار الكتب العلمية) واحـتج الـصاحبان والجمهـور

27- ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه ابريسما ولحمته قطناً أو خزاً، ولو كان على عكسه لا بأس في الحرب للضرورة والاعتبار للحمة .

٨٤- ولا يكره لبس الثياب التي كتب عليها بالذهب والفضة، والمموه منهما.

93- وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: أكره لبس ثوب القز، ولا بأس بحشوه، لأن الثوب ملبوس، والحشو لا".

بحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي - الله النبي الله عنه أنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن للبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه (اللباس، باب افتراش الحرير ٨٦٨/٢) وأما حديث جلوس النبي الله على مرفقة حرير، فقال الزيلعي عنه: قلت: غريب جداً، (نصب الراية ٢٢٧/٤) وأما أثر ابن عباس وأنس فلا يرجح بمقابلة الحديث المرفوع الصحيح، فينبغي أن يؤخد بقول الصاحبين ويفتى به.

' - في (ن): "لا ضرورة".

لنسخ الثلاث: "ولا اعتبار للحمة" والصواب ما كتبناه (انظر: الهداية مع تكملة فتح القدير ٢١/١٠، دار الكتب العلمية).

روي عن الإمام أبي حنيفة و محمد أيضاً: لا باس به (الهندية ٥/٣٣١) البزازية على هامشها ٢٨/٦) وفي الهداية: قال أبو يوسف: أكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة، ولا أرى بحشو القز بأسا ولأن الثوب ملبوس، والحشو غير ملبوس (الهداية مع تكملة فتح القدير ١٢١/١٠، دار الكتب العلمية).

• ٥- ولا يجوز للرجال التختم إلا بالفضة، وكذا المنطقة بها، والتختم بالذهب والصفر والحديد حرام لهم، ومن الناس من أطلق من الحجر الذي يقال له يشب ، ويلبس في خنصره اليسرى خلافاً للروافض، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان، لأنه تزيين في حقهن ، والأفضل لغير القاضي والسلطان تركه لعدم الحاجة.

١٥- ولا بأس بمسمار الذهب في نقب الفص، لأنه تابع له كالعلم في الثوب والجبة المكفوفة بالحرير، لأنه قليل، واستعمال القليل منه مباح، ليكون أنموذجا لذلك الكثير الكامل في الآخرة.

70− أما الجلوس على كرسي الفضة لا يجوز، لأن عين الشيء لا يكون أنموذجا لأن في الآخرة يكون كرسيا منه، وكذا الجلوس على السرير المفضض عند أبي حنيفة رحمه الله، ولبس الخاتم من الفضة بمنزلة افتراش الحرير. والذهب والفضة جنس واحد من حيث المعنى، فيكون الخاتم منه أنموذجا عن الآخرة أيضاً°.

<sup>&#</sup>x27; - منهم شمس الأئمة السرخسي فقال: الأصح أنه لا بأس به كالعقيق فإنه مبارك تختم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس بحجر (العناية مع تكملة فـتح القدير ١٠/١٠، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - في الهداية" في مكان" من" في هذا الموضع ( $^{\prime}$  ٤).

<sup>&</sup>quot; - وهو معرب" اليشم" بإبدال الميم باء، كلازم و لازب (تاج العروس ٥٣٠/١).

 $<sup>^{2}</sup>$  - في النسخ الثلاث: "وجهين"، وأثبت "حقهن" أخذاً من الهداية ( $2/\sqrt{5}$ ).

<sup>° -</sup> كذا في (م)، وفي (ن، ع) غير واضح.

٥٣ - والتختم بالذهب للرجال حرام'، ومن الناس من قال: لا بأس به، وهو غير صحيح.

20- ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير، لأنه لما حرم اللبس للذكور حرم الإلباس أيضاً، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها.

00- ويكره أخذ الخرقة التي يمسح بها العرق أو الوضوء أو المخاط، لأنه نوع تجبر ، وقيل: إن كان عن حاجة لا يكره، وهو الصحيح .

٥٦- ولا يشد سنه بالذهب عند أبي حنيفة رحمه الله وإنما يشد بالفضة، وعن محمد رحمه الله لا بأس بالذهب لورود النص في وصل الأنف بالذهب؛

<sup>&#</sup>x27; - لما روى مسلم في صحيحه: عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ... ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج (كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة).

 $<sup>^{1}</sup>$  - أي تكبر، كما في الهداية: "لأنه نوع تجبر وتكبر" (٤٥٨/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وهو يوافق ما هو معروف ومروج في عصرنا.

<sup>&#</sup>x27; - روي عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق، فانتن علي، فأمرني رسول الله - ان أتخذ أنفا من ذهب، قال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة (اللباس، باب في شد الأسنان بالذهب).

## فصل في الأكل والشرب

√ اليجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الـــذهب والفضة للرجال والنساء المحديث المعروف وهو قوله عليه السلام: "لا تتشبهوا بزي المشركين وبنعم المسرفين" وكذا الأكل بملعقـــة الـــذهب والفضة، [والاكتحال بميل الذهب والفضة] ولا بأس باستعمال الزجاج والبلور والعقيق عندنا، خلافاً للــشافعي رحمــه الله ويجــوز الأكــل والبلور والعقيق عندنا، خلافاً للــشافعي رحمــه الله ويجــوز الأكــل والبلور والعقيق عندنا، خلافاً للــشافعي رحمــه الله ويجــوز الأكــل والبلور والعقيق عندنا، خلافاً للـــشافعي رحمــه الله ويجــوز الأكــل ويجــوز الأكــل ويجــوز الأكـــل ويجــوز الأكـــل والمحتون المحتون الم

لم أر بهذا اللفظ، وأخرج مسلم عن أبي عثمان موقوفاً بلفظ: "وإياكم والتنعم وري أهل الشرك" (صحيح مسلم: اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، مسند أحمد ١٦/١).

 $<sup>^{7}</sup>$  ما بين القوسين ساقط في (م). والاعتبار في هذه المسألة "بكل ما كان يعود الانتفاع به إلى البدن" (الهندية  $^{7}$ ).

<sup>-</sup> وصرح النووي: وأما إناء الزجاج النفيس، فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها، فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرمها، والله أعلم (شرح صحيح مسلم، اللباس، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب).

والشرب في الإناء المفضض إذا كان يتقي موضع الفم منها، وقيل: موضع اليد في الأخذ أيضاً.

٥٥- والأدب في غسل اليد قبل الطعام أن يبدأ السنبان ، شم الشيوخ، ولا يمسح بالمنديل بل يبقى أثر الغسل في يده وقت الأكل، وأما الغسل بعد الطعام أن يبدأ الشيوخ ثم الشبان ، ويمسح يده بالمنديل حتى لا يبقى أثر الطعام، ولا بأس بغسل اليد بعد الطعام بالدقيق بمنزلة الأشنان، وكذا لو وضع العجين على الجرح، إن عرف شفاءه فلا بسأس به فصار بمنزلة الدواء.

90- لا بأس للمرأ أن يلتمس السمن بالأكل ما لـم يأكـل فـوق الشبع، والأكل بعد الشبع حرام في كل مباح، ولهذا لا يأكل المحضط من الميتة حال المخمصة إلا مقدار ما يسد جوعته، وقيل: يأكل مقدار ما يرول خوف الضرورة، فإذا زالت الضرورة يترك الأكل، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) أي في الأكل، وقيل: يأكل حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد غيره طرحها، وطلب السمن فعل مباح لقصد

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "الشباب".

۲ – في (ن،ع): "الشباب".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "ولهذا قالوا يأكل".

<sup>3 -</sup> البقرة: ١٧٣.

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "و إن" محل "فإن".

<sup>-</sup> قال معناه مالك، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء (الجامع لأحكام القررآن للقرطبي ٢٢٧/٢/١).

مباح، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه أكل ألوان الطعام ثـم يتقيأ فيجده نافعا، ومثله على وجه العلاج لا بأس به.

• ٦٠ ويكره وضع المَمْلَحة على الخوان ، ووضع الملح عليه لا بأس به، ويكره تعليق الخبز على الخوان، لأنه إهانة، بل يوضع وضعا .

71- ولا يناول الضيف بعضهم بعضا، إلا برضا صاحب البيت، لأن المباح لا يباح ، والملك لايزول بالإباحة، و أما رفع الزلة حرام بكل حال مالم يقل صاحب البيت خذوا، ولو أطعم الضيف الهرة قليلاً

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو تمامة، خادم رسول الله - ولا بالمدينة سنة ١٠ ق هـ / ٢١٢م، و آخـ ر من مات بالبصرة من الصحابة سنة ٩٣ هـ / ٢١٢م، أسـلم صـغيرا، روى عن رسول الله - و الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول وابن مسعود رضـي الله عنه، وعنه رجال الحديث ٢٢٨٦ حديثا (ر: طبقات ابن سعد ٢/٢١-٢٠) وصفة الصفوة ١/٤١٧، ٧٧٠، والأعلام للزركلي ٢٥/٢).

٢ - في الهندية: "يأكل" (٣٣٦/٥).

<sup>&</sup>quot; - في النسخ الثلاث: "تفتاه"، وفي الهندية (٥/٣٣٦) وبهامشها البزازية (٣٣٦/٥): "يتقيأ".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (ن،ع): "الخبز" مكان "الخوان".

<sup>° -</sup> أي بحيث لا يعلق (ر: البزارية على هامش الهندية ٦٥/٦).

<sup>&#</sup>x27; - "المباح لا يباح "ساقط من (ن،ع).

 <sup>(</sup>ن): "الذلة" بالذال، والزلة: الخطيئة والسقطة، واسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك (القاموس المحيط ص: ١٣٠٥).

من الطعام يجوز، ولا يجوز إطعام الكلب، إلا المحترق من الطعام.

77- الهرة إذا أخذت من الطعام، فسقط من فمها شيء يكره أكله.

٦٣ - ويجوز إعطاء الطعام لمن هو قائم على الخوان، ولا يجوز للسائل، ويجوز نهب الطعام وغيره بإذن صاحبه.

37- ويكره مسح الأصابع والسكين بالخبز، فإن أكل الخبز بعد ما مسح يده لا بأس به، وكذا تسوية القصعة بالخبز مكروه، وإذا اجتمعت كسيرات الخبز، واستغنى أهله عنها، له أن يطعم الدجاجة أو السشاة أو البقرة، خير من أن يلقيه في النهر والطريق، إلا إذا ألقاه في موضع مخرج النمل يجوز.

-70 رجل أصاب شاة أو بدنة مذبوحة في الطريق، إن وقع في قلبه أن صاحبها فعله وأباح للناس، وغلب على ظنه، فلا بأس بأكله.

77- رجل دخل في كرم صديقه، وأخذ شيئا من الثمار على ظن أن صاحبه لا يكره ذلك، لا بأس، وقد يكون الطامح غالطا.

ا - لفظ "إطعام" ساقط من (ع،م).

<sup>· -</sup> في (م): "أحدث" محل "أخذت".

 $<sup>^{7}</sup>$  – يراد بالقائم هم الخدم الواقفون على رأس المائدة (ر: البزازية بهامش الهندية  $^{7}$  –  $^{7}$ ).

² - في (م): "اجتمع".

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "وله".

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - في (ن،ع): "يخرج".

77- أثمار 'متناثرة في الطريق، لا يعاب المتنزه منه، إلا أن فيه رخصة إذا كان الثمار كثيراً مما لا يبقى، ما لم يتبين النهي من صاحبه، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والناس، ولا يحل الحمل منه وإن كثر '، وإن كان مما يبقى كالجوز واللوز لا يجوز أكله".

7۸- وأما إذا كان على الأشجار، فالأفضل أن لا يتناول منه إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون موضعاً فيه كثير الثمار، وهو يعلم أنه لا يشق على صاحبه.

79 - رجل قال لآخر: أدخل في كرمي، وخذ من العنقود، فيأخذ منه عنقوداً وسطا.

· ٧- ماء جار يجيئ فيه التفاح والكمثرى، يجوز أكله وإن كثر، لأنه إذا تركه فيه يفسد، ويكون مأذوناً دلالة.

۱۷- اتخاذ الوليمة في العرس حسنة، وهو أن يذبح شاة، ويصنع طعاما، ويدعو جيرانه وأصدقاءه وأقرباءه، والعقيقة ليست بسنة ولا أدب عندنا، وإنما هي مباحة، وعند الشافعي هي سنة.

٧٢ - ولا بأس بضرب الدف في العرس لإعلان النكاح، وينبغي

<sup>· -</sup> في (م): "ثمار ".

لا يأكل منه مالم يعلم أن أربابها رضوا بذلك (الغياثية/ ص٨٠٠)، ولكن الأصح أنه لا بأس به مالم يتيقن النهي صريحاً أو دلالة،
 كما في البزازية (البزازية على هامش الهندية ٢٧٦٦).

<sup>&</sup>quot; - وهو المختار (ر: الغياثية ص: ٢٠٨).

 $<sup>^{3}</sup>$  - أنظر المجموع شرح المهذب ( $^{4}$   $^{2}$ )، باب العقيقة.

أن يجيب الدعوة، لأن إجابة الدعوة سنة '، إلا إذا كان فيه فسق، فيمتنع منه، فإن أجاب فلا بأس به، كحضور الجنازة مع النياحة، فإن قدر على منعه يمنعه، ولا يصير منكرا غير متلذذ، هذا إذا لم يكن مقتدى، أما إذا كان مقتدى به ولم يقدر على منعهم يخرج منه، ولو علم قبل الحضور لا يحضر، لأنه لا يلزم حق الدعوة ".

٧٣ ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام، حتى التغني بضرب القضيب<sup>3</sup>، لأنه من الملاهي، وسماع الملاهي معصية، والجلوس عنده فسق، والتلذذ به كفر<sup>7</sup>، إلا أن يسمع من غير اختياره فهو

<sup>&#</sup>x27; - كلمة "سنة" ساقطة عن (ع).

٢ - في (ن،ع): "الحصول".

<sup>¬</sup> وفي الهندية (٥/٣٤٢، دار الفكر): من دعي إلى وليمة فوجد ثمـة لعبـاً أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يـصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخـرج ولا يقعد، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتـدى بـه، وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فـلا يحـضر وإن علـم المقتدى به بذلك قبل الدخول وهو محترم يعلم أنه لو دخل يتركون ذلك فعليه أن يدخل وإلا لم يدخل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - "القضيب" معناه: العود، والجمع قواضب (تاج العروس ٢/١٦).

<sup>° - &</sup>quot;وسماع الملاهي" ساقط من (م).

<sup>-</sup> أى بالنعمة لا اعتقادا، كما في الدر المختار بهامش الرد: فصرف الجوارح الى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر (٢٤٦/٥) أو هو محمول على وجه التشديد لا أنه يكفر (البحر الرائق ١٨٩/٨).

معذور، والواجب عليه أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع، لما روي أنه عليه السلام أدخل اصبعه في أذنه .

24- ولو دعا ظالم الى طعامه، إن خاف منه لا باس بان يجيبه والتورع منه أولى زجرا له، هذا إذا كان غالب ماله حلا، وكذا في قبول هديته، أما إذا كان غالب ماله حراماً لا يأكل من طعامه، ولا يقبل هديته ما لم يخبر أن هذا حلال، أو استقرض حلالا من آخر. وكذا إذا كان كسبه من الربا والحرام، فهو واجب الامتناع، وكذا الشبهة، فمن وقع في الشبهة فقد وقع في الحرام .

٧٥ - وإن كان في يد أبويه حرام يمتنع منه وإن أسخطهما، وإن كان ذا هيبة يمتنع عنه باللطف، وإلا يصغر اللقمة، ويطيل المضغ ويقل الأكل، أو يأخذ قطعة طعام من بيته سرّاً.

٧٦- الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد، يجوز أكله وشراءه، إذا لم يحصل له على سبيل القمار.

ا - لم أره بنفس لفظه، روى ابن ماجه عن مجاهد أنه قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه، ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله - الله النكاح، باب الغناء والدف).

٢ - في (ن): "ظالما" بالنصب.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن): "يجتنبه".

<sup>-</sup> روى البخاري في البيوع عن النعمان بن بشير قال: قال النبي - الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان (باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ٢/٥/١).

# فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٧٧- الأمر بالمعروف من أعظم أمور الدين، وهي الحكمة في بعث الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وقد 'ثبت وجوبه بالكتاب والسنة: أما الكتاب قوله تعالى: ﴿يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ وقوله عليه السلام: "مروا بالمعروف وإن لم تعملوا وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا ...

٧٨- وإنما يلزمه إذا علم أنه يتعظ به°، أما إذا علم أنه لا يتعظ به

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "وقد" ساقط.

۲ - آل عمران (۱۱٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن): "وإن لم تعلم".

أ - رواه الهيثمي بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله! لا نامر بالمعروف حتى نعمل به ولا ننهى عن المنكر حتى نجتبه كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن لم تجتبوه كله" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان (مجمع الزوائد ٧/٣٤٥، دار الفكر، بيروت).

<sup>&</sup>quot; - وفي الفتاوى الهندية (٣٥٢/٥، دار الفكر) نقلاً عن كتاب البستان: "أن الأمر بالمعروف على وجوه، إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمتنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه، ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، ولو علم أنه لا

لا يلزمه ذلك ولا يأثم بتركه ، وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق، ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة، ثم التعنيف بالقول لا بالسب والفحش، ثم وباليد كإراقة الخمر وإتلاف المعازف، وقيل: باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وللعوام بالقلب، وإقدامه عليه أداء حق الله تعالى، وهو أن يكون [سبباً] لكف الفجرة عن العصيان غالباً، حتى لوقتل فيه صار شهيداً.

٧٩- ويجوز تركه إذا خشي على نفسه الهلاك<sup>7</sup>، صيانة لنفسه عن الهلاك، فيخير بينهما، والظاهر من حال المسلم أن الأمر بالمعروف يؤثر، لأن المسلم يعتقد بحرمته، بخلاف الكافر.

٨٠- والمنكرات في قراءة القرآن اللحن، وتغيير 'الأصوات،

يقبلون منه و لا يخاف منه ضرباً و لا شتماً فهو بالخيار والأمر أفضل.

النووي: "إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه" (شرح مسلم للنووي ٢١/٢، طبع دار الكتب العلمية).

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه من فتاوى النوازل ص: ٢٨٤.

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "على نفسه الهلاك لنفسه".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (ن،ع): "يعتبر" محل "تغيير".

والزمزمة'، ونقل عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال ": من قال لقراء زماننا أحسنت يكفر °. وفي الصلاة [ترك] تعديل الأركان، وإساءة

' - الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم (لسان العرب ٢٧٤/١٢) وفي القاموس: "الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد" (رد المحتار، مطلب شركة في التقبل ٣٢٣/٤).

- هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق، أبو الحسن، ظهير الدين الكبير، المرغيناني، المتوفى (٥٠٦هـ / ١١١٢م) فقيه جليل، تفقه على أبيه، وأبي شجاع، وعلى برهان الدين الكبير وغيرهم، وعليه ابنه الحسن، وقوام الدين أحمد والد صاحب الخلاصة، ومن آثاره أقضية الرسول - الحلامية (ر: كشف الظنون ١/٣٧١، وهدية العارفين ٥/٩٣٦، والجواهر المضية ٢/٢٧١، والفوائد البهية ص: ١٢٦، ١٢٣، ومعجم المؤلفين ١/٢٣/١).

<sup>۳</sup> – "قال" ساقط من (م).

- أ والمسئلة موضحة في الدر المختار قال: "وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن، وإن لتلك القرأة يخشى عليه الكفر. وفي الذخيرة: وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعها، ولا تؤدي إلى تطويل الحروف التي حصل التغني بها، حتى يصير الحرف حرفين، بل لتحسين الصوت، وتزيين القراءة لا يوجب فساد الصلاة، وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها، وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة، لأنه منهي " (الدر المختار مع الرد 7/13، فصل في البيع).
- " وفي الدر المختار: "يخشى عليه الكفر قال ابن عابدين الشامي تحته: "لأنه جعل الحرام المجمع عليه حسناً، ولعله لم يكفر جزما؛ لأن تحسينه ذلك ليس من حيث كونه أخرج القرآن عن وضعه، بل من حيث تنعيمه وتطريبه، تأمل" (المصدر السابق).
  - · ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه من فتاوى النوازل تصحيحاً للمتن.

المصلي آدابها، وقد ورد في الأثر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم: "من رأى في صلاة أخيه شيئا فسكت فهو شريك في الإثم"، والسكوت عن المنكر مع القدرة محظور.

٨١ - ومنكرات الأذان تغيير الألحان والنغمات، وتكرار الأذان في مسجد واحد.

٨٢ ومنكرات الحمام كشف العورة والنظر إليها وهي من أهم المهمات، ومنكرات السوق أكثر من أن تحصى.

٨٣- وعلى الرجل أن يأمر أهله بالصلاة، وله أن يضربه إذا تركها، وله أن يضربه إذا كانت تركها، وله أن يضرب امرأته على ترك الصلاة، وترك الغسل إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت ذمية لا يجبر عليها، لأنه وسيلة إلى عبادة، وهي ليست من أهلها، وكذا إذا خرجت من البيت بغير إذنه، أو دعاها إلى فراشه، فلم تجبه له أن يؤدبها، وله أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها، حتى قالوا: إن لقي الله تعالى ومهرها في ذمته خير من أن يطأ امرأة لا تصلي، ولا يجوز أن يضرب امرأته على ترك الخبز والطبخ، الأنه ليس بواجب عليها استحساناً.

١٤٥ وليس للمرأة أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن زوجها، وإن كان زوجها عالما سألت منه عما وقعت لها نازلة، وإن كان جاهلا هو يسئله من العلماء، فيعلمها، وإن امتنع الزوج من السؤال كان لها أن تخرج بغير إذنه، لأن طلب العلم فريضة فيما تحتاج إليها كسائر

<sup>&#</sup>x27; - لم أجده.

الفروض، فتقدم على حق الزوج، فالأولى أن لا تخرج بغير إذنه مالم يقع لها نازلة.

٥٨- رجل له ابن يرتكب المعاصي والمنكرات، هل يحل لرجل آخر أن يكتب كتاباً ويبعث إلى أبيه؟ ينظر فيه، إن وقع في قلبه أن الأب يقدر على منعه يحل له أن يكتب ويبعث إليه، وإلا فلا، وكذا الحكم بين الزوجين وبين الرعية والسلطان.

٨٦- إمرأة لها أب زمن وليس له أحد من يقوم عليه، وزوجها يمنعها من الخروج لتعاهده، كان لها أن تعصي زوجها، وتطيع والدها مؤمناً كان والدها أو كان كافراً، فيقدم حقه على حق الزوج، لأن النص ورد في حق الأبوين الكافرين .

٨٧ - و لا يجوز لمسلم أن يقود أباه النصراني إلى بيعة.

٨٨- رجل له أم شابة تخرج إلى الولائم والمصائب، وليس لها زوج، لم يكن للابن أن يمنعها مالم يثبت عنده أنها تخرج إلى الفساد، فإذا ثبت ذلك عنده يرفع الأمر إلى القاضي، فإذا أمره القاضي بالمنع كان له ذلك.

۸۹ رجل فاسق يتخذ الضيافة للفساق، كان للمرأة أن تمنع من الخبز والطبخ لهم، وإن لم يكن بدّاً فلا بأس أن تخبز و تطبخ، وتنوي عند الطبخ والخبز أنهم ماداموا مشغولين بالأكل يمتنعون من الشرب،

١ - في (م): "فتقدم".

٢ - قال عز وجل: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ ( لقمان: ١٥).

<sup>&</sup>quot; - "القاضي" ساقط من (ن،ع).

كرجل جلس عند الفساق وهو ينوي أنهم يمتنعون عن الفسوق في تلك الحالة، كان له في ذلك أجراً لكون أنه شغلهم بالكلام عن الفسق.

٩٠ رجل رأى منكراً أو رأى ممن يرتكب المنكر، فعليه أن ينهاه.
 ٩١ رجل أظهر الفسق في داره، ينبغي لجاره أن يعظه بعظة، وإن

لم يمتنع يخبره إلى الإمام ، وهو إن شاء أدبه وإن شاء أز عجه عن داره.

97 - ولا يخرج المرء إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين، وفي سفر التجارة والحج يجوز أن يخرج بغير إذنهما، إذا كانا مستغنين عنه.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "الفسق" محل "الفسوق".

۲ - في (م): "تخرج" محل "يخرج".

#### فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب الكفر

97 - الرضا بالكفر مستقبحاً للكفر ليس بكفر'، لقوله تعالى عن قصة موسى عليه السلام ﴿واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا ﴾'، وإنما الرضاء بالكفر مستحسنا له كفر، كما لو أمر امرأة بأن ترتد لتبين من زوجها فقد كفر الآمر قبل أن ترتد، وكذا لو عزم على أن يأمر رجلا بالكفر فقد كفر، هو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله.

96 وكل من كفر بلسانه طائعا، وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر، لا ينفعه ما في قلبه. رأى أبوحنيفة رحمه الله ابنه أنه يتكلم في الكلام فنهاه، فقال : أنت تتكلم فيه يا أبي، فقال: نحن نتكلم فيه كأن الطير على رؤوسنا، وإنكم تتكلمون فيه ويريد كل واحد منكم كفر صاحبه، ومن أراد كفر صاحبه فقد كفر.

ومن هذا كره جماعة من العلماء الاشتغال بالكلام، وقيل: الاشتغال

<sup>&#</sup>x27; - "ليس بكفر" ساقط من(ن،ع). والصحيح ما في المتن كذا في السراجية: كتاب السير: ٦٩.

۲ – سورة يونس: ۸۸.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - لفظ "كفر" ساقط من (ن).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - "ما" ساقط من (م).

<sup>° –</sup> في (ن): "فقالت".

<sup>· -</sup> وفي (ن،ع): "إن كنتم".

 $<sup>^{\</sup>vee}$  - في النسخ الثلاث: "زلة" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

به وبالمناظرة قدر ما وراء الحاجة مكروه، وقال أبو الليث الحافظ!: من اشتغل بالكلام، محى الله اسمه من العلماء، يعني إذا كان يؤدي إلى تشويش العقائد، وإثارة البدع والفتن، أما معرفة الله تعالى وتوحيده، ومعرفة النبوة واجبة فلا يمنع، ولو قال: لا إله، وأراد أن يقول: إلا الله، ولم يقل، لا يكفر، لأنه معتقد ومصر على إيمانه".

90- السجدة للسلاطين بنية التحية إذا كان خائفا لا يكون كفراً، ولو سجد لغير الله معتقداً حقيقته يكفر.

97- ولو قبل الأرض للسلطان لا يكفر، لأنه يريد به التحية لا العبادة ، وكذا لو قبل الأرض بين يدي ظالم لا يكفر، وتقبيل يد العالم جائز، وقيل: سنة.

<sup>&#</sup>x27; - هو نصر أبو الليث السمرقندي الملقب بالحافظ، المتوفى (٢٩٤هـ)، هـو متقدم على أبي الليث المشهور بإمام الهـدى والملقب بالفقيه المتوفى (٣٧٣هـ)، ولم يذكر أحد اسم الحافظ كاملا بالقطع (ر: الجواهر المضية:٣٤٧، والفوائد البهية ص: ٢٢١).

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "معرفة الألوهية واجب".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (ن،ع): "على اثباته".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - لفظ: "بنية" ساقط من (ن).

<sup>&</sup>quot; - وفي الدر المختار: وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفران؟ على وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار آثماً مرتكباً للكبيرة (الدر المختار مع رد المحتار ٩/٥٥٠، كتاب الحظر والإباحة).

97 - ولو قال لسلطان ظالم: إنه عادل، يكفر '، وقيل: لا يكفر '، لأنه قد يعدل في شيء ما، ولو قال لرجل: ألست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر لإ إذا غلط، وكذا لو قال: ألا تخشى من الله، فقال: لا. ولا ينبغي أن يقول: آن روزكه خداى باشد، وهيج جيز نباشد، لأن هذا قول بفناء للجنة والنار، وهما مع أهليهما لا يفنيان لأنه جزاء عبادته ومعصيته، ولو قيل لآخر: حكم خداى جنين است°، فقال: من حكم خداى راجه كنم؛ أوقال: حكم خداى راجه دانم؟ يكفر، ولو قيل له: هذا حكم الشرع فتجاثى عاليا اينك شريعت را، لا يكفر.

-9.7 ولو نظر إلى الفتوى فقال: جه يارنامه آورده، يكفر إذا أراد الاستخفاف، ولو قال: ليس كما أفتوا أ، أو قال: لا يعمل به، يعزر أ

<sup>&#</sup>x27; - به قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي (السراجية، السير ص: ٦٨).

<sup>· -</sup> قائله السيد الإمام أبو القاسم (نفس المصدر، باب ألفاظ الكفر: ٦٨).

<sup>&</sup>quot; - في النسخ الثلاث: "ما تخشى"، والصواب ما كتبناه كما في الغياثية ص: ١٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن): "بقا".

<sup>° -</sup> في (ن،ع)، حكم خداى تراست.

<sup>-</sup> في (ن،ع): "فتجاشى"، وفي (م): "فتحاشا"، والصحيح ما كتبته بالثاء المثلثة من جثا، معناه الجلوس على الركبة، أو القيام على أطراف الأصابع (ر: القاموس المحيط: ص ١٦٣٨).

<sup>· -</sup> جاء في الغياثية "جند" باللغة الفارسية (ص١٠٤).

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> - في (ن،ع) غير واضح.

<sup>&</sup>lt;sup>٩</sup> - في (ن،ع): "يعوذ".

لأنه ارتكب المنكر. وعن أبي سفيان 'رحمه الله فيمن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن لا يكفر، لأنه متأول.

99- ولو قال فاسق: اين فسق نيز 'راه است ومذهبيست، قيل: يكفر، والأصح أنه لا يكفر، ولو قال فاسق لمصلح: بياتا مسلماني بين، يشير إلى مجلس الفسق، يكفر.

۱۰۰ - ولو جلس في مجلس الشراب على مكان مرتفع، وذكر مضاحك يستهزئ بالملك، فضحكوا، كفروا جميعاً.

۱۰۱- ولو قال: اكر بيغامبران وفرشتكان كواهي دهند استوار ندارم، يكفر.

1.۱- ولو عاب النبي - السيء من العيوب يكفر، وكذا لو قال: اكر فلان بيغامبر بودى من بروى ايمان نه آوردي، يكفر بهذا القول، كما إذا قال: أمرني الله بأمر لم أئتمره ، ولو قال: فعل دانشمندان همان أست ، وفعل كافران همان است، قيل: يكفر، و لو قال لفقيه معين لا يكفر، ولو قال: اين ظلم را خدا به بسند، يكفر إن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالظلم.

<sup>&#</sup>x27; - هو أبو سفيان الرازي، له كتاب "الاستحسان" (الجواهر المضية ٣٢٥/٣، وكشف الظنون ١٣٨٩/٢).

٢ - غير واضح في (ن،ع).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "ولو قال فاسق لصالح: بياتايا".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن،ع): "لم أئمتره به".

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "ن أست" ساقط.

١٠٣ - ولو قال المؤذن: الله أكبر، وقال الآخر: كذبت، يكفر في ساعته .

١٠٤ - ولو تمنى أن تكون الخمر حلالا، لا يكفر، ولو تمنى أن يكون الزنا حلالاً، يكفر، لأن الزنا محرم في الأديان كلها.

100 – ولو سمع صوت هامت فقال: يموت واحد، يكفر، والأصح أنه لا يكفر.

۱۰٦ ولو قال: من يحتاج إلى كثرة المال فالحلال والحرام سواء، يخاف عليه الكفر.

۱۰۷ - رجل ضرب إنسانا فقيل له: لست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر، الا إذا غلط، ولو قال في مرضه: إن شئت توفيتني مسلما، وإن شئت كافراً، يكفر.

10.۸ ساحر يسحر، ويدعي الخلق من نفسه، يقتل لردته، وساحر يسحر وهو جاحد، لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت على سحره، دفعا للضرر عن الناس ، و لأن الساحر يسعى في الأرض فساداً، فيقتل، وساحر يسحر ولا يعتقد به، لا يكفر، وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال:

<sup>&#</sup>x27; - في (ن، ع): "من ساعته".

۲ - في (ع، م): "يكون" بالياء.

<sup>&</sup>quot; – في (ن،ع): "حلال".

 $<sup>^{2}</sup>$  - أي خفي، قيل: إنه من الهمس، والتاء بدل من السين (ر: تاج العروس  $^{9}$   $^{9}$ ).

<sup>° -</sup> أي أنه خالق ما يفعل (ر: الغياثية ص: ٩٩).

<sup>&#</sup>x27; - والصحيح أنه يستتاب وهو الأحوط (ر: الغياثية ص: ١٠٠).

الساحر إذا أقر بسحره، أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه، والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء، وقيل: الساحر المسلم يقتل، وساحر أهل الكتاب لا يقتل، وأما المرأة إذا أقرت به، أو شهد الشهود عليها أنها ساحرة لا تقتل، ولكن تحبس وتضرب، حتى يستبين لهم التوبة بتركها، والأمة والذمية كذلك، وأما المعزمون وأهل النيرنجيات من خدمة الشياطين، ويدعي علم الغيب فهما كافران أيضا، والمراد به من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم، ولا الذي يعتقد الإسلام.

١٠٩ والسحر في نفسه حق أمر كائن، إلا أنه لايصلح إلا للشر
 والضرر بالخلق، والوسيلة إلى الشر شر، فيصير مذموما.

١١٠- وأما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو

<sup>&#</sup>x27; - وقال ابن سينا: من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع: لأنها إما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية فلكية كتمزيج القوى الفعالية الـسماوية بـالقوى المنفعلة الأرضية، وهذا هو الطلسمات، وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية كخواص الأجسام، وهي النيرنجيات وإما أن تكون بأسباب نفسانية (النبوات، فصل أصول الدين لابن تيمية ٢١/٧٤ أضواء السلف الرياض)، قال محمد بن إسحاق: زعم المعزمون والسحرة أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم وتخدمهم وتتصرف بين أمرهم ونهيهم (الفهرست لابن النديم ٢٩/١٤، دار المعرفة)، وقال الجصاص: ما يدعيه المعزمون وأصحاب النيرنجيات من خدمة الشيطان لهم والفريقان جميعاً كافران، (أحكام القرآن ٢٩/١، دار إحياء التراث العربي).

الشعوذة: خفة في اليد، وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله رأي العين، وهو مَشْعوذٌ و مَشْعَوذٌ (القاموس المحيط: ص ٤٢٧).

قسمان: حسابي وأنه حق، وقد نطق به الكتاب، قال الله تعالى: (والشمس والقمر بحسبان) أي سيرهما بحساب ، والراسخون في العلم أطلقوا على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والاستدلال بسير النجوم وحركات الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدرته جائز ، كاستدلال الطبيب بالنبض من الصحة والمرض، ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى، أو ادعى العلم بالغيب لنفسه يكفر، ثم تعلم علم النجوم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به.

۱۱۱ - وإذا تزوج رجل امرأة ينبغي أن يقول لها: من مقرام كه خداي يكست، ومن مقرام خداى را وبيغامبران را، ويصف هو الإسلام، ويقول: هذا اعتقادي واعتقادك كذلك، فتقول: نعم.

قال أبو منصور: لا ينبغي أن يسأل العامي° عن التوحيد، لكن يقال: أليس التوحيد كذا فيقول: نعم.

المسلم أن يحفظ لسانه عما يجب الاحتراز عنه، لقوله عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت".

ا - سورة الرحمن:٥.

۲ – في (ن، ع): "أي سير هما بحساب" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "جابر".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - فی (ن،ع): "من مقرم به خدای را بیغامبران".

<sup>° -</sup> وفي (م): "العامي" ساقط.

رواه مسلم عن أبي شريح الخزاعي، وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله
 بن عمر، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (الترغيب
 والترهيب للمنذري، الطهارة ٢/١٤٣، وكتاب البر والصلة ٣/ ٣٥٩).

117 كافر جاء إلى مسلم فقال : أعرض علي الإسلام، فقال المسلم: إذهب إلى فلان، وهو يعرض عليك الإسلام، اختلف المشايخ فيه، قيل: إنه لا يكفر '، لأن من الكفر شيء لا يزول بكلمة الشهادة مالم يتبرأ عن دينه، وعسى هذا الرجل لا يعلم بذلك، وينبغي للعالم أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بإسلام المكره تحت ظلال السيوف.

112 ومن وافق الكفار من المسلمين فهو فاسق غير مرتد، ولا كافر، وتسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر، لأنه ينفر عن الإسلام، واغراء على الكفر، وكفى بهم حجة لإجراء أحكام الإسلام من صاحب الشرع على المنافقين من الوحي الناطق بنفاقهم، والطاعة للكفر إما مداراة، أو موادعة أو مخادعة .

110- أما لبس السراغوج وتعليق الناشرة أمارة ملكهم، لا يتعلق بهما الدين.

<sup>&#</sup>x27; - "فقال" سقط عن (ن).

<sup>&#</sup>x27; - وهو الأصح: (السراجية، كتاب السير: ٦٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (م): "مع".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الموادعة: المصالحة (ر: القاموس المحيط ص: ٩٩٥).

<sup>° -</sup> المخادعة: إظهار غير ما في النفس، وذلك أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان (نفس المصدر ص: ٩١٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - في (ن،ع): "الرانموج".

 <sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> - في (م): "البابزة".

## فصل في البيع

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع السرقين؛ لأنه نجس كالعذرة، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع السرقين؛ لأنه نجس كالعذرة، وجلد الميتة قبل الدباغ ، ولنا أنه شيء منتفع به، وأنه يلقى في الأرض لاستكثار الربع، فكان مالا، والمال محل البيع، بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا إذا كان مخلوطاً بالتراب، أو بشيء آخر، وبيع المخلوط يجوز، وهو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح، وكذا الانتفاع به ، والمخلوط منه بمنزلة زيت خالطته نجاسة، وهو ينتفع به دون الأكل، ويجوز بيعه، ويجب عليه بيانه عند بيعه، وبيع السرقين في الرباط ويجوز، لأنه مباح.

' - و في (م): "جلدة".

لا يجوز بيع السرجين والكلب والخنزير والأعيان النجسة، كما لا يجوز بيع الخمر والعذرة والجيفة وفاقاً (فتح العزيز مع المجموع ١١٢/٨ ط دار الفكر).

<sup>&</sup>quot; - والصحيح عن أبي حنيفة أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز (تبيين الحقائق ٢٦/٦) وكذلك ينبغي أن يجوز بيعها أيضاً لأنه أمكن الانتفاع بها في هذا العصر، وفي الملتقى: أن الانتفاع كالبيع أي في الحكم، فافهم (الدر المختار بهامش الرد ٣٨٥/٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الرباط: بكسر الراء جمعه رباطات، وهي الإقامة (المرابطة) في حدود البلاد مقابلا للعدو وإخافة له. (معجم لغة الفقهاء ص: ٢١٩).

١١٧ - {ويكره أن يمدح الرجل سلعته عند البيع ا}.

-11 ويكره التفريق بالبيع بين الصغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر بسبب القرابة فإن فرق بينهما جاز العقد ، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد .

 $^{\circ}$  الزنار  $^{\circ}$  للنصراني، وبيع القلنسوة للمجوس لا يكره، لأن ذلك ذل لهما.

• ١٢٠ ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة من أهل الفتنة، لأنه إعانة على المعصية، وإن لم يعلم أنه منهم لا بأس به.

١٢١ - ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، لأن

<sup>&#</sup>x27; - العبارة بين القوسين ساقطة من (م).

 $<sup>^{7}</sup>$  - وهو ظاهر الرواية (جامع الرموز  $^{7}$ 27).

أى مفيد للحكم بنفسه، لكنه مكروه، والبائع بالتفريق آثم، هذا عند الطرفين
 (ر: البدائع ٢٣٢/٥).

أ - أى في الوالدين والمولودين، وفي سائر ذوي الأرحام جائز، وعند الطرفين ينفذ البيع مطلقاً، ويظهر بالتأمل أن قولهما يوافق أصول البيع الموضوعة المنضبطة عند الحنفية، لأن أركانه وشرائطه تتوفر في نفس المسألة، وأما أحاديث النهي فهي محمولة على الإضرار، فلا يخرج البيع من أن يكون مشروعا، كالنهي عن البيع وقت النداء، وبيع الحاضر للباد، فلا يوجب فساده على كونه مكروها فافهم (ر: بدائع الصنائع ٥/٢٣٢).

<sup>&</sup>quot; - هو خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسط، وهو غير الكستيج، (كتاب التعريفات للجرجاني: ١٣٠).

المعصية لا تقام بعينه [بل بعد تغييره] ، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة .

177 - وإذا باع المسلم خمرا، وأخذ ثمنها {وقضى دينه} قلصاحب الدين أن يمتنع من الأخذ ، لأنه وقع البيع باطلا، فبقي الثمن على ملك المشتري، فلا يحل أخذه، ولو كان صاحب الدين ذميا فلا بأس به، ولو أمر ذميا ببيعها فباعها يحل أخذه لمسلم، لأنه مال مباح في حقه، فيحل أخذه منه.

17٣ - ولو آجر بيتا ليبيع فيه خمراً، أو يتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة لا بأس به عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولا معصية فيه، وإنما المعصية في فعل المستأجر، وهو مختار فيه، وقالا: يكره، لأنه إعانة على المعصية.

-175 ولو حمل المسلم خمر الذمي، تطيب الأجرة عنده -175

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الهداية لتوضيح المسألة (الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/١٠، دار الكتب العلمية).

<sup>· -</sup> لأن المعصية تقوم بعينه (الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/١٠، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط من (م).

 $<sup>^{2}</sup>$  صرح في الهداية:" يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه"  $(3/ \cdot 1)$ .

<sup>° -</sup> البيعة: بيت عبادة اليهود والنصارى، جمعه بيع. (معجم لغة الفقهاء: ١١٥).

<sup>-</sup> الكنيسة: بفتح فكسر جمعه كنائس، معبد اليهود أو النصارى أو الكفار عامـة (نفس المصدر: ٣٨٨).

وفي مسائل من بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذ خمراً، وفي إجارة بيت ليباع
 فيه الخمر أو يتخذ بيت النار أو بيعة أو كنيسة، وفي حمل المسلم خمر الذمي

170 - ولا بأس ببيع بناء مكة وإجارتها، ويكره بيع أرضها عنده، وعندهما لا بأس ببيع أرضها، وهو رواية عنه أيضاً .

177 - ومن وضع در هما عند بقال يأخذ منه شيئا يكره ذلك'، لأنه قرض يجر نفعه إليه، وهو أن يأخذ منه شيئا حالا فحالا، ومثل هذا القرض منهي عنه، وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما يـشاء جـزءاً فجزءاً؛ لأنه وديعة، وليس بقرض، حتى لو هلك لا شيء على الآخذ.

اختلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فيجوز كلها عنده، ويكره عندهما تحريماً، ويتبين بإمعان النظر في أدلتهم أن قولهما مؤيد بالنصوص والآثار، وقال فخر الإسلام: قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان (ر: تبيين الحقائق وبهامشه حاشية الشلبي ٦/٩٠، والدر المختار مع الرد مراكبة المول الافتاء والترجيح أن رأي الإمام إذا خالف رأي الصاحبين، فحينئذ يرجح بقوة الدليل على الأصح (ر: شرح عقود رسم المفتى ص: ٧٠)، فينبغي أن يؤخذ قولهما في تلك المسائل، ويفتى به.

- ' وبه يفتى، واستثنوا عن عمومه أيام الموسم، فيكره إجارة بيوت مكة في أيامه، ولا بأس في غير أيامه (ر: الدر المختار ورد المحتار ٣٩٣/٥).
- وفي الهندية (٥/٣٦٨، دار الفكر) ومعنى المسألة: "أن رجلاً فقيراً له درهم يخاف أن لو كان في يده يهلك أو يصرف إلى حاجته لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أكثر من غيرها كما في شراء التوابل والملح والكبريت، وليس له فلوس حتى يشتري بها ما سخط من الحاجة كل ساعة فيعطي الدرهم البقال لأجل أن يأخذ منه ما يحتاج إليه مما ذكرنا بحسابه جزءاً فجزءاً حتى يستوفي ما يقابل الدرهم وهذا الفعل منه مكروه لأن حاصل هذا الفعل راجع إلى أن يكون هو قرضاً فيه جر نفع وهو مكروه".

الطريق، ويبيع شيئا، إن كان الطريق الطريق ويبيع شيئا، إن كان الطريق واسعا لا يتضرر الناس بقعوده فلا بأس بأن يشتري منه شيئا، وإلا فيكره.

#### فصل في الاحتكار

17۸ و يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم، كالحنطة والشعير والتبن وغيرها من الأقوات عند أبي حنيفة رحمه الله، وعن محمد رحمه الله يتحقق في الثياب أيضاً وعن أبي يوسف رحمه الله يتحقق في كل شيء ، هذا إذا كان الاحتكار يضر بأهله، بأن كانت البلدة صغيرة، أما إذا كانت كبيرة ولا يضر بهم لا بأس به، لأنه حبس ملكه من غير ضرر لأحد.

179 - وكذلك تلقي الجلب مكروه"، سواء لبس السعر أو لم يلبسه في ظاهر الرواية.

ثم قيل: مدة الاحتكار مقدرة بأربعين يوماً، لقوله عليه السلام: "من

<sup>&#</sup>x27; - هكذا في النسخ الثلاث، ولكن المصنف نفسه نسب قول عدم تحقق الاحتكار في الثياب إلى محمد في الهداية، فقال: وعن محمد رحمه الله أنه قال: لا احتكار في الثياب (الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ١٩/١٠، كتاب الكراهية في البيع، وهكذا في الجوهرة النيرة ٣٨٧/٢ كتاب الكراهية).

الفتوى على التقييد بأقوات البشر والبهائم، وهو قول الطرفين (ر: جامع الرموز ٣٩٨/٣)، ردالمحتار ٣٩٨/٦، طكراتشي).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تلقي الجلب وعن تلقي الركبان، رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق (مسلم ٥/٥، باب تحريم تلقي الجلب، دار الجيل بيروت).

احتكر طعاما أربعين يوماً، فقد برئ من الله وبرئ الله منه"، وقيل: بالشهر. ثم قيل: بهذه المدة يأثم إن أراد به العزة والقحط، والعياذ بالله، وقيل: بهذه يستحق العقوبة في الدنيا، أما في حق الإثم يأثم هو وإن قلت المدة، فالحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة.

170- ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من موضع آخر، فليس بمحتكر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يكره أيضاً لإطلاق النص، وعند محمد رحمه الله كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب، فهو بمنزلة فناء المصر، يكره الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به، بخلاف ما إذا كان البلد بعيداً، لم تجر العادة

رواه الإمام أحمد (مسند أحمد ٣٣/٢)، وابن أبي شيبة (مصنف ابن أبي شيبة شيبة، البيوع، في احتكار الطعام ١٠٤/٦)، والحاكم في المستدرك (البيوع ١٩/٢)، والبزار وأبويعلى الموصلي في مسنديهما، والدارقطني في غرائب مالك والطبراني في مجمعه الوسيط وأبو نعيم في الحلية، كلهم رواه بلفظ "ليلة" بدل "يوما" من حديث أصبغ بن زيد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه" وجميعهم رواه عن يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد، وأصبغ بن زيد مختلف فيه، فوثقه أحمد والنسائي وابن معين، وضعفه ابن سعد (ر: نصب الراية ٢٢/٤).

٢ - في (ن،ع): "يأثم" ساقط.

<sup>&</sup>quot; - أي الغلاء.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن): "ضيغة" بالغين والتاء المدورة.

<sup>° -</sup> وفي (م): "حق" ساقط.

بالحمل منه إلى هذا المصر لا يكون احتكارا، لأنه لم يتعلق به حق العامة'.

171- ولا ينبغي للإمام أن يسعر للناس، لقوله عليه السلام: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"، ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره إلا إذا تعلق به ضرر عام، فإذا رفع أمر المحتكر إلى القاضي يأمره ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار السعة، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه الإمام، وعزره على ما يراه زجرا له، ودفعا للضرر عن العامة.

وهل يبيع القاضي طعام المحتكر بغير أمره؟ فيه خلاف كالخلاف في مال المديون، وقيل: يبيعه بالاتفاق"، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر أيضا لدفع ضرر العام، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون

<sup>&#</sup>x27; - وهو المختار، وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً (الغياثية ص: ٥٤، والدر المختار بهامش الرد ٣٩٩/٦).

<sup>&</sup>quot; - وهو الصحيح (الدر المختار ١٩٩٦).

ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشاً، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل الرأى والبصيرة ، ثم إذا باعوا بأكثر من السعر أجازه الحاكم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما، لأن الحجر إنما يتحقق عندهما على قوم بأعيانهم ، ومن باع منهم بما قدره الإمام صح بيعه. والله أعلم.

' - في (م): "البصر".

لا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم (٩٣/٤، فصل في البيع، المكتبة الإسلامية).

## فصل في الخبر

١٣٢ خبر الواحد حجة في أمور الدين، ويجب العمل به. ويقبل قوله في المعاملات التي غير ملزمة، كالوكالات، والمضاربات، والوصية، والإذن في التجارة، سواء كان عدلاً أو غير عدل، مسلماً كان أو كافراً، حرا كان أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى، دفعا للحرج'، لأن المعاملات أكثر وقوعا، ولأنه خبر عن عقل ودين يعتقد فيه، لأن الكذب حرام، و لأن العدالة ليست بشرط فيه، للضرورة فيه والحاجة، إذ العدل لا يوجد في كل موضع، بخلاف رواية الأخبار، لعدم الضرورة فيه، لأن العدول من الرواة كثيرة وبهم غنية فلا بد من العدالة فيه.

1۳۳ - وفي الديانات لا يقبل إلا قول المسلم العدل حراً كان أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى، كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته، لأن الفاسق متهم فيه، والكافر لم يلتزم أحكامنا فليس له أن يلزم المسلم.

17٤- وفي خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته، وطهارة الماء ونجاسته يحكم برأيه ويجب العمل به، لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين، ولأن الفاسق من أهل الشهادة، إذا لم يكن معلنا بفسقه، ولهذا ينفذ القاضي بشهادته، بخلاف خبر الذمي حيث لا يقبل.

<sup>&#</sup>x27; - ولا بد في ذلك من تغليب رأيه فيه، إن أخبر صادق فإن غلب على رأيه ذلك عمل عليه وإلا فلا (الهندية ٥/٠١، دار الفكر).

٢ - حرف "و" ساقط من (م).

170 - والمستور قيل: كالعدل، والأصبح أنه كالفاسق'، والصبي والمعتوه كالذمي'.

187 لحم في يد رجل، أخبر مسلم ثقة أن هذا اللحم ذبيحة المجوسي وأخبر قوم أنه حلال، إن كانوا عدو لا يقبل قولهم، لأن خبر الجماعة حجة في الأحكام دون خبره، وإن كانوا متهمين أخذ بقوله، وإن كان فيهم واحد ثقة فالعمل بأكبر الرأى إن كان له رأي، {وإن لم يكن له رأي عنير بين أكله وتركه، ولا فرق بين المثبت والنافي بخلاف الشهادة.

۱۳۷ و الأصل في النافي إن كان النافي يعتمد دليلاً تتحقق المعارضة بين النفي و الإثبات، فيترجح النافي بقوة الأثر، وإن لم يعتمد عليه يترجح المثبت، فطهارة الماء ونجاسته، وحل الطعام وحرمته يعلم حقيقته، فتتحق المعارضة، بخلاف الجارح مع المزكى، فالجارح أولى،

<sup>&#</sup>x27; - وهو ظاهر الرواية (ر: الهندية: فصل في الأكل والشرب ٤/٤٥٤) جاء فيه:
"ولا يقبل قول المستور في الديانات في ظاهر الروايات وهو الصحيح، هكذا
في الكافي" (الكراهية: الباب الأول في العمل بخبر الواحد ٥/٩٠٠).

٢ - وهو الأصح (الهندية ٥/٩٠٩).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "لا يقبل" وهو خطأ.

أ - في (م): "وإن كان كل واحد منهما ثقة" والصحيح ما في المــتن كمــا فــي الهندية: "وإن كان فيهم واحد ثقة" (9/9).

<sup>° -</sup> ما بين القوسين ساقط من (م، ن).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - في (ن،ع): "الخارج".

لأن نفى أسباب الجرح لا يعلم حقيقة، فيترجح المثبت وهو الجرح.

1۳۸ ولو أخبر حر ثقة بالحرمة وأخبر عبد ثقة بالحل، فالعمل بأكبر الرأي، فإن كان في جهة الحل عبدين لا بأس بأكله، وإن كان في جهة الحرمة مملوكين لا يؤكل، لأن طمانينة القلب بالمثنى أكثر، وإن كان كل واحد منهما اثنين يعمل بقول الحرين لا.

1٣٩ ولو اشترى لحما وقبضه، فأخبر مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي، لا ينبغي أن يأكله، ولايطعمه لآخر، لأنه أخبر بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه، لأن قول الواحد ليس بحجة في إبطال حق العباد.

• ١٤٠ ولو اشترى جارية أو طعاماً، وأخبر مسلم ثقة أنه غصبه من فلان، فهو في سعة في الأكل والوطء، والأحب أن يتنزه منه، لأن المخبر لم يخبر بحرمة العين، وإنما أخبره بعدم الملك، والشرع يكذبه

١ - في (ن،ع): "بالنفي".

آ – وفي هذا ضابطة سيقت في الهندية، وهي: فالحاصل أن خبر المملوك والحر في الأمر الديني على السواء بعد الاستواء في العدالة، فيطلب الترجيح أو لا من حيث العدد، فإذا استوى العددان يطلب الترجيح بكونه حجة في الأحكام في الجملة، وإذا استويا، يطلب الترجيح من حيث التحري، وكذلك إذا أخبر بأحد الأمرين رجلان وبالآخر رجل وامرأتان، يؤخذ بخبر رجل وامرأتين، لما فيه من زيادة العدد، كذا في الذخيرة (الهندية، الكراهية، الباب الأول في العمل بخبر الواحد ٥/٠١٠).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "الأدب".

ظاهرا فثبت الحل فيه.

11- ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها لا ينبغي أن يشتريها حتى يعلم انتقالها إليه بملك صحيح، أو وكله ببيعها منه، أو وهبها له، وإن قال: وكلني ببيعها وإن كان ثقة، وغلب على ظنه أنه صادق وسعه أن يشتريها، ويطأها، لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له، فالقول قوله، وإن غلب على ظنه أنه كاذب لا يتعرض لها.

المات، أو جاء كتابه بطلاقها، وأكبر رأيها أنه صادق بعد التحري، لا مات، أو جاء كتابه بطلاقها، وأكبر رأيها أنه صادق بعد التحري، لا بأس بأن تعتد وتتزوج بزوج آخر '، لأن القاطع طارئ ولا منازع له، بخلاف ما لو أخبرها بفساد أصل النكاح، لم يقبل قوله، لأن الفساد مقارن بالعقد، وإقدامه على العقد يدل على صحته وإنكار فساده، وكذا لو قالت المرأة: طلقني زوجي وانقضت عدتي، وكذا لو قالت المطلقة الثلاث: انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي، ثم طلقني، وانقضت عدتي. ولو قالت جارية: كنت أمة فلان، فأعتقني، يقبل قولها إذا غلب على ظنه أنها صادقة، لأن القاطع طارئ ولا منازع له.

1٤٣ - شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنكر الزوج، ثم مات الشاهدان أو غابا، لم يسعها المقام معه، لأنه كأنها

<sup>&#</sup>x27; - صححه السرخسى (الهندية ٥/٣١٣).

لأنه أخبر بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده فثبت المنازع بالظاهر وهذا أوضح (الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/١٠، دار الكتب العلمية).

سمعت من زوجها، لأنهما لو شهدا عند القاضي، يحكم بحرمتها، وينبغي للمرأة أن تفتدي نفسها بمال، أو تهرب منه، ولكن لايسعها أن تتزوج بزوج آخر قضاء '، لأنها منكوحة ظاهرا.

2 1 1 - صبي جاء عند بقال بفلوس، وأخبره بطلب ما ينتفع به في البيت، كالملح والصابون ونحوه، فلابأس ببيعه، وإن طلب مما يأكله الصبيان كالجوز والزبيب، ينبغي أن لا يبيعه، لأنه كاذب ظاهراً.

0150 - وقبول الهدية من يد الصبي والعبد جائز للعرف والعادة، فالظاهر أنهما صادقان.

<sup>&#</sup>x27; - وأما فيما بينها وبين الله تعالى، فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد ما اعتدت، كذا في المحيط (الهندية ٥/٣١٣).

### فصل في التحري

على حقيقة الشيء أن الأصل فيه أن اليقين لايزال بالشك، وإنما يزال بمثله، حتى أن الرجل إذا تيقن طهارته، و شك في الحدث، فهو على طهارته، وعلى هذا الطلاق والعتاق وغير هما.

۱٤٧ - رجل صلى إلى جهة من غير شك تجوز صلاته، مالم يتبين الخطأ حملا لأمره على الصلاح، وإن كان أكبر رأيه أنه أخطأ يعيد، لأنه كاليقين فيما بنى على الاحتياط، فإن شك وصلى إلى جهة بلا تحر، فإن تبين أنه أخطأ، أو أكبر رأيه على ذلك، أو لم يتبين، يعيد في ذلك كله، لأنه لزمه التحري، إذا عجز عن إصابة القبلة، فكان من فرائض الصلاة بخلاف الأول لانعدام الشك فيه، وإن وقع تحريه إلى جهة، وهو صلى إلى أخرى، وإن تبين أنه أصاب، جازت صلاته عند أبي يوسف رحمه الله لحصول المقصود، وإن كان أكثر ظنه أنه أصاب فالأصح أنه لا تجزيء، لأنه لزمه التحري بيقين، فلا يؤخذ، وإن تبين في خلال

ا - وأما ركنه، وشرطه، وحكمه، فجاء في الهندية نقلا عن المحيط السرخسي:
"وأما ركنه فهو طلب الصواب بقلبه، لأن التحري يقوم به، وأما شرط جوازه، ففقد سائر الأدلة حالة اشتباه المطلوب، لأن التحري إنما جعل حجة حال الاشتباه، وفقد الأدلة لضرورة عجزه عن الوصول إليه، وأما حكمه، فوقوع العمل صوابا في الشرع" (الهندية: كتاب التحري ٣٨٢/٥).

<sup>&#</sup>x27; - "الأول" ساقط من (م).

الصلاة أنه أصاب، يستقبل، لأن افتتاحه وقع ضعيفا، فلا يبني القوي' على الضعيف.

15۸ وإن شك وتحرى، وصلى إلى جهة التحري، يجوز بكل حال، لقول علي رضي الله عنه: قبلة المتحري جهة قصده ، ولأن جهة التحري قبلة عند تعذر إصابتها حقيقة ، وقد أتى به، بخلاف ما إذا صلى في ثوب، ثم تبين أنه كان نجسا، والماء الذي توضأ به كان نجساً يعيد صلاته، لأن الوقوف عليه ممكن، ولأن الوضوء بالماء النجس ليس بقربة، والصلاة إلى غير القبلة قربة في الجملة، اعتبارا بالتطوع حالة الاختيار في خارج البلد، وبالفرض حالة الاضطرار كما مر. وإن تبين خطأه في الصلاة يتحول إلى القبلة، ويبني، لأنه لو تحقق بعد الفراغ لا إعادة عليه، وكذا في خلالها.

159 وإن صلى بعض صلاته بالتحري إلى جهة، ثم وقع تحريه إلى جهة أخرى، يتحول إليها ويبني، بخلاف ما إذا كان له ثوبان، أحدهما طاهر، والآخر نجس، ثم شك فيهما، فتحرى، ووقع تحريه على ثوب فصلى بعض صلاته، ثم وقع تحريه على ثوب آخر، يتم فيه، ولا يعتبر تحريه الثاني، لأنه لما وقع تحريه في الأول، حكم بطهارته ونجاسة الثاني، ثم لا تتحول النجاسة منه إلى الأول، ثم ما أدى بالأول جائز، وما أدى بالثاني فهو فاسد.

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "القول" مكان "القوي".

 $<sup>^{1}</sup>$  - ذكره السرخسي في المبسوط  $^{1}$  (  $^{2}$  ) كتاب التحري.

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع) "حقيقة" ساقط.

• ١٥٠ رجل دخل مسجداً لا محراب له، وفيه قوم من أهله، فتحرى وصلى، ثم علم أنه أخطأ يعيد، لأن التحري يعتبر عند عدم الأدلة، وهنا السؤال ممكن، فلا يعتبر التحري، ولو تبين أنه أصاب يجزيه.

101- ولو اشتبه عليه القبلة بمكة، ولم يكن بحضرته من يسأله، فصلى بالتحري، ثم تبين أنه أخطأ، روي عن محمد رحمه الله أنه لا يعيد، وهو الأقيس .

١٥٢ - والمحبوس إذا تعذر في حبسه جهة قبلته يتحرى.

107 - إذا اختلط المذبوح بالميتة فالعبرة للغلبة فيه، فإن كانت الغلبة للمذبوح، يتحرى، ويرمي الذي وقع تحريه أنه حرام و يأكل البقية، وإن كانت الغلبة للميتة أو كانا سواء لا يتحرى فيه ويترك الكل، وقيل من علامة الميتة أنها إذا ألقيت في الماء، تغوص لما فيه من الدم.

102 – وإذا كان بعض الثياب نجساً تحرى، ويصلي به على ما وقع تحريه، سواء كانت الغلبة للطاهر أو النجس، لأن عين الثوب ما هو نجس وإنما النجاسة هي المجاورة.

وأما الميتة فمحرمة العين، فعند غلبة الحرام صار الكل حراماً.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "لا" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - لأنه كالغائب في الأصح (ر: الكبيري: ٢١٦).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "ما فيه"، بدون "ل".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (ن،ع): "المحاورة" بالحاء.

## مسائل متفرقة

100 – ويكره للقضاة الاختلاط اللي أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة، لأن الناس يظنون أنه راض بشره، فإذا سأله لا يتكلم إلا بالحق، إلا إذا خاف على نفسه الهلاك، أو على عضو من أعضائه، لا بأس بغيره لدفع شره.

١٥٦ - ولو كان الرجل معروفاً بالوعظ، ويسأل الناس فهو حرام. ١٥٧ - دفع الظلم بالرشوة أمر جائز.

۱۵۸ – رجل ذكر الله تعالى في مجلس الفسقة على وجه الاعتبار أن الفسقة يشتغلون بالفسق، وأنا اشتغل بالتسبيح فهو حسن، كمن سبح الله تعالى في السوق حين رأى الناس يشتغلون بأمور الدنيا.

109 - تاجر ينشر الثوب وهو يصلي أو يسبح، يريد به إعلام المشتري جودة الثوب، يكره.

١٦٠ - الواعظ إذا قال لقومه: كبروا وصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، يثاب، بخلاف الحارس والفقاعي، إذا فتح الفقاع بقوله: لا

ا - في (ن،ع): "الاختلاف".

٢ – أي بغير الحق.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - "رجل" ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الفقاعي: بائع الخمر (المنجد: ص ٥٩١).

<sup>° -</sup> الفقاع: بضم الفاء وفتح القاف المشدد، شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لما يعلو من الزبد (لسان العرب ٢٥٦/٨، ومعجم لغة الفقهاء ص: ٣٤٨).

إله إلا الله، وأراد به ترغيب المشتري، يأثم، بخلاف مسألة الأولى، لأن تعظيم الله تعالى واجب في كل زمان، خصوصاً عند سماع اسمه.

171- رجل قرأ القرآن، ولم يعمل بموجب قراءته، فقراءته طاعة يثاب عليها، ولا يكون مستهزءاً، وعسى أن يحمله ذلك على العمل، وكذا لو صلى وارتكب المعاصي، لأنه هو مطيع لله تعالى بصلاته وعاص بمعصيته.

177 - رجل قال: أهل قرية كذا، لايكون غيبة، لأن الغيبة للمعلوم لا للمجهول.

17۳ - ويكره التعشير والنقط في المصحف، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال المتأخرون: هو في زماننا حسن، خصوصاً للعجم.

17٤ - ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد، وقال مالك والشافعي رحمهما الله: يكره".

<sup>&#</sup>x27; - التعشير: هو جعل العواشر في المصحف، وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات (رد المحتار مع الدر المختار ٥٥٤/٩ فصل في البيع).

لا تابسوا به ما ليس منه" (مصنف عبد الرزاق، الصيام، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف ٣٢٣/٤).

أ - ذكر المؤلف في الهداية أن قول الشافعي يختص بالمسجد الحرام، وقال مالك: يكره ذلك في كل مسجد (المتفرقات من الكراهية: ٤/٤/٤) وفي التفسير الكبير: قال الشافعي: الكفار يمنعون من المسجد الحرام خاصة (٧/٢٠، ط القاهره) وقال ابن العربي المالكي: فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام ناصا، ومنع من دخول سائر المساجد تعليلا بالنجاسة (أحكام القرآن ٩١٤/٢).

170 ويكره أن يجعل شيئاً في كاغذ، فيها مكتوب "بسم الله"، أو كان مكتوبا على بساط الملك "الله" يكره القعود عليه، وقال بعضهم: للحروف المجردة تعظيم، مثل ألف مجردة، أو لام مجردة، حتى كرهوا أن يكتب اسم أبى جهل على الخزف للأجل الحروف.

177 - رجل كتب في التعويذ شيئا من القرآن، أو من التوراة أو من الانجيل، وقال: أعطيت لكم هدية، ثم أخذ منه شيئا، لا يحل، لأن أخذ المال على الهدية لا يجوز.

١٦٧ - توسد كتب الفقه والأحاديث لأجل الحفظ لا يكره".

17۸ - ومن هم بمعصية، إن خطر بباله، لا يأثم به، وإن عزمه وأصر عليه يأثم.

<sup>-</sup> هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي، أبو الحكم أبو جهل، ولد سنة ٧٠٥م أو بعده من عدة أيام، وقتل في غزوة بدر الكبرى (٢ هـ/ ٢٢٤م) أحد سادات قريش وأبطالها، وأشد الناس عداوة للنبي - هـ في صدر الإسلام، واستمر على عناده، كان يثير الناس عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه (ر: طبقات ابن سعد ٥/٤٤، وتاريخ الطبري ١/٩٧٤ وما بعدها، ودائرة المعارف الإسلامية ١/٣٢٢، ٣٢٣، والأعلام للزركلي ٥/٧٨).

<sup>· -</sup> في (ن): "الهذف" وفي (م): "الهدف".

<sup>&</sup>quot; - كذا في الهندية (٣٢٢/٥، دار الفكر) قالوا: "التوسد بالكتاب الذي فيه الأخبار لا يجوز إلا على نية الحفظ له، ووضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ لا بأس به وبغير الحفظ بكره".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (م): "إن عزم".

179 رجل تمنى الموت لخوف المعصية لا بأس به، ولو تمنى لضيق العيش، أو عداوة عدو أو غيره لا يجوز.

1۷٠ ولو مرض ولم يعالج حتى مات لا يأثم، بخلاف الجائع إذا لم يأكل حتى مات بالجوع يأثم، وكذا أكل الميتة حالة المخمصة والإكراه، لأن الأكل واجب عليه قدر ما يعيش ولا يموت فرض، ولأن الأكل يدفع الجوع لا محالة {لقوله تعالى: ﴿فَمَنَ اضْطَرَ فَي مَخْمَصُة ﴾ { وقوله تعالى: ﴿فَمَنَ اضْطَرَ فَي التّداوي وقوله تعالى: ﴿فَمَن اضْطَر غير باغ ولا عاد ﴾ ( وأما الشفاء في التّداوي والمعالجة موهوم ".

وعن هشام رحمه الله لا بأس بقطع اليد من الآكلة، وشق البطن

<sup>&#</sup>x27; - المائدة: ٣. وفي (م): هذه الآية ساقطة.

۲ – البقرة: ۱۷۳.

<sup>&</sup>quot; - وفي الهندية (٥/٥٥، دار الفكر): "اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أبواب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكي والرقية. أما المقطوع به فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت، وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المتوكلين، وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع به بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي حق بعض الأشخاص فهو على درجة بين الدرجتين".

والمثانة، وما يجري مجراه، إذا خشي التلف إن لم يفعل ذلك. مريض قيل: قد ينجو منه وقد يموت، أو قيل: ينجو ولا يموت، يعالج، وإن قيل: لا ينجو أصلا، يجوز ترك المعالجة.

1۷۱- إمرأة ماتت وفي بطنها ولد يضطرب، قال محمد رحمه الله: يشق من الجانب الأيسر، والله تعالى خلق حواء من آدم من ضلعه الأيسر، وحكي أن في زمن أبي حنيفة فعلوا كذلك بأمره، فعاش الولد، وصيانة الولد عن الهلاك واجب.

1۷۲ أما إذا ابتلع رجل درة رجل ثم مات، ولم يترك مالا، لا يشق بطنه لأن حرمة المال أدون من حرمة الآدمي، وحرمة الحي أقوى من حرمة الميت.

١٧٣ - وعن سفيان 'رحمه الله أنها تترك حتى يسكن الولد '،

الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثورى من بني ثور بن عبد مناة من مصر، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث المولود ( ١٦ه ١٦٨ / ٢٧٨م) في الكوفة، والمتوفى ( ١٦ه / ٢٧٨م) في البصرة، روى عن الأعمش وغيره، وعنه شعبة والأوزاعي وآخرون، وثقه غير واحد من المبرزين، له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث، وكتاب في الفرائض (ر: تذكرة الحفاظ ٢٠٣١ - ٢٠٠٧، وتهذيب التهذيب ١١١٤ - ١١٥، وخلاصة تهذيب الكمال ص: ١٤٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٢٢١، ٢٢٢، ومناقب الامام سفيان الثوري لابن الجوزي، والأعلام للزركلي ٣/١٠٥، ١٠٥٠).

للاحراج وقد نقل عكسه عن الثوري أيضاً بأنه يجيز شق بطن المرأة الميتة لإخراج جنينها إذا كانت ترجى حياته بعد إخراجه، فقد قال: يقولون: إذا ماتت الحبلى

وحكي أن امرأة ماتت، وكان الولد يتحرك في بطنها، فلم يشق، ودفنت كما كانت، ثم رؤيت في المنام تقول: ولدت، ولا تنبشوا فبري، لأن الظاهر ولدت ميتا.

174 صبي جاء معترضا وقت الولادة، أو جاءت رجله، إن تحقق موته يجوز قطع أطرافه.

1٧٥ - الحبلى لا تفتصد إذا قال أهل الطب إنه يضر بالولد، وكذا الحجامة والعلق".

177 - كافر أسلم وهو شيخ، قال أهل البصر والنظر: وهو لا يطيق الختان يترك، لأن الواجبات تترك بالأعذار، والسنن أولى أن تترك بالعذر، وكذا المسلم الذي لم يختن حالة الصغر ثم كبر.

١٧٧- ثقب أذن البنت الصغيرة يجوز استحساناً للحاجة ، و لا

فرجي أن يعيش ما في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه فعل ذلك فعاش ولدها (موسوعة فقه سفيان الثوري ص: ٣١٣).

<sup>· -</sup> في (ن،ع):" لا تبشرا".

٢ - في النسخ الثلاث: "جاء".

<sup>&</sup>quot; - أي أرادت المرأة إلقاء العلق على الظهر لأجل الدم تسأل أهل الطب فإن قالوا يضر بالحمل لا تفعل (الهندية: الكراهية ب، ١٨ في التداوي ٥/٥٥٣).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (م): "نقب".

<sup>° -</sup> وفي الهندية (٥/٣٥٧ في الختان): "ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار".

بأس بالحقنة، لأن التداوي مباح، ولم يفصل في الكتاب بين الرجال والنساء، إلا أنه لا يستعمل المحرم فيها كالخمر وغيرها، لأن التداوي بالحرام حرام، وكذا إذا صب في القبل والدبر، ولا ينقض به الوضوء، إلا أن يخرج منه شيء بعد وصوله إلى جوفه.

۱۷۸ – وليس للختان وقت معلوم، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أن والمستحب عندي وقت مابين سبع سنين إلى العشرة أ.

1۷۹ ولو ولد مختونا لا يقطع منه، إلا إذا بقي شيء يواري الحشفة، يقطع ما فضل، وكذا لو قطع الختان نصف الجلدة أو أقلها يقطع ما بقى، وللأب والجد أن يختن ولده الصغير.

١٨٠ - والتداوي بلبن الأتان لا بأس به، وفيه نظر، لأن لبن الأتان

<sup>&#</sup>x27; - لم أعثر على مراد المؤلف بهذا الكتاب؟ إلا أني أظن أنه كتاب الأصل للإمام محمد.

هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الــسمرقندي، المعـروف بإمام الهدى، الملقب بالفقيه، المتوفى (٣٩٣هـ / ١٠٠٣م) فقيــه، محـدث، حافظ، صوفي، يروي عن محمد بن الفضل البخاري وجماعة، وعنه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره، تفقه على أبي جعفر الهندواني، لــه تصانيف نفيسة كثيرة، منها تفسير القرآن، وخزانة الفقة، والنوازل، وشــرح الجامع الصغير، وبستان العارفين (ر: سير أعلام النبلاء ٢٢٢/١٦، ٣٢٣، وتاج التراجم ص: ٣١، والجواهر المـضية ٣/٥٢، ومعجـم المـؤلفين وتاج التراجم في ١٨٥٤، والأعلام للزركلي ٢٧/٨).

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> - في السراجية: إلى اثنتي عشرة سنة، هو المختار (باب الوليمـة والختـان: ص: ٧٥).

حرام، مع أنه طاهر.

۱۸۱ - والاستشفاء من المحرم حرام كالخمر، ولا يحل لمسلم أن يحمل الخمر إلى الخل، ولكنه يحمل الخل إلى الخمر كما تحمل الهرة إلى الجيفة.

۱۸۲ – مسلم آجر نفسه ليحمل خمر الذمي يكره'، ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة لا بأس به'.

1۸۳ و لا بأس بعيادة اليهود والنصارى إذا كانوا في جواره، لأنه نوع بر في حقهم، وكذا لا بأس بأكل طعامهم والمعاملة معهم وحضور ماتمهم ولكن لا يتبع جنازته.

۱۸٤ - ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر، وإجابة دعوته، واستعارة دابته استحساناً ، ولا يقبل الدراهم والدنانير والثوب منه.

1۸٥ - ولا بأس بكي البهائم وإخصائها وإخصاء الهرة، لأن فيه منفعة، ويكره استخدام الخصيان .

<sup>&#</sup>x27; - هذا على قول الصاحبين، وأما عند الإمام أبي حنيفة فلا بأس به كما مر تفصيله.

<sup>· -</sup> هذ على قول الإمام، و ينبغي أن يكره على قول الصاحبين.

أ - لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان حين كان عبداً، وقبل هديـة بريرة وكانت مكاتبة، ولأن في هذه الأشياء ضرورة، ولا يجد التـاجر بـداً منها ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصــل القيـاس (رد المحتار مع الدر المختار ٩/٤٦٥، كتاب الحظر والإباحة فصل فــي البيــع، الهداية مع تكملة فتح القدير ٧٨/١٠، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الخصيان: مثنى من الخصي بالضم والكسر، من أعضاء التناسل (ر: القاموس المحيط: ١٦٥١).

1 \( - \) الرجل في عنق عبده الغل، وهو طوق من حديد، وهو حرام، وهو عقوبة أهل النار كالإحراق بالنار، ولا يكره القيد تحرزا عن الإباق وصيانة عن الضياع.

۱۸۷ – رجل أخذ ثوب غيره، وترك مكانه ثوب نفسه، لايسعه أن ينتفع به، وطريقه التصدق على الفقراء، وكذلك إذا أخذ نعله وترك مكانه نعل نفسه.

1۸۸ – رجل مات وترك مالا، ولم يعلم ابنه من أين حصل أبوه، يحل له، وإن علم أنه حصل من كسب خبيث، كبيع الباذق ، وأخذ الرشوة و الظلم، إن علم صاحبه يرد عليه، وإلا يتصدق بنية خصم أبيه، والتورع له من هذا المال أولى، وأما ما أخذ بالغناء والنياحة، فالأمر فيه أيسر من الأول، لأن صاحب المال أعطاه برضاه من غير شرط، ولكنه حصل بسبب خبيث .

۱۸۹ رجل مات وعلیه دین قد نسیه، قیل: إن کان من التجارة نرجو أن لا یؤاخذ الله تعالی به، وإن کان من غصب یؤاخذ به، وإن کان یعلم ابنه به، فعلیه أن یؤدیه إلی صاحبه، وإن نسیه هو أیضاً حتی مات الغاصب لا یواخذ به.

١٩٠ رجل له على آخر دين، وهو لا يقدر على استيفائه،

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "البادق"، والصحيح ما كتبناه، فالباذق بكسر الذال وفتحه: الخمر الأحمر. ( لسان العرب ١٤/١٠).

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  – كذا في الدر المختار ( $^{'}$ 00 كتاب الحظر والإباحة) والسراجية ( $^{'}$ 77).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "لا يعلم".

فإبراءه عنه خير من تركه عليه، لأن في الإبراء تخليص المسلم من مذلة الدنيا وعذاب الآخرة، وكان له ثواب.

19۱- رجل له خصم، فمات خصمه ولا وارث له، يتصدق عن صاحب الحق مقدار حقه، حتى يكون وديعة عند الله، فيوصله إلى خصمه يوم القيامة، لأن إيصال الحق إلى المستحق واجب بقدر الإمكان، فإذا تعذر إيصال عينه يجب إيصال عوضه وهو الثواب عليه.

197 – من عليه الحق إذا استحل فأخذ من له الحق وهو لا يعلم قدره، ينظر إن كان كثيراً بحيث لو علمه لا يحله، لا يبرأ بإحلاله، وإن كان قليلا يبرأ، ولو قال: لا أخاصمك، فليس بشيء، ولو قال: أبرأتك من مالي عليك، ولا يعلم ما عليه، يبرأ من الكل قضاءً، وأما ديانة لا يبرأ إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه.

197 - رجل قال: إذا تتاول فلان من مالي فهو حلال له، فتناول فلان من غير علمه بإباحته يحل له، ولا ضمان عليه، ولا يشترط علم الإباحة، وإن قال: كل إنسان تتاول من مالي فهو له حلال، قال محمد بن سلمة ': لا يحل، لأنه إبراء، والإبراء عن المجهول لا يصح، وقال أبومنصور ': هو جائز، لأنه أباحه، وإباحة المجهول يصح، ولو قال:

<sup>&#</sup>x27; - هو أبو عبد الله بن سلمة الفقيه البلخي، ولد سنة ١٩٢هـ وتفقه على شداد بن حكم، ثم على أبي سليمان الجوزجاني، ومات سنة ٢٧٨هـ، وهو ابن سبع وثمانين سنة (ر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ٢/ ٣٥٣، والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ١٦٨).

<sup>· -</sup> هو محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني، التميمي، المروزي، القاضي،

أبرأتك عما تأكل من مالي، ينبغي أن لا يصبح، لأنه إبراء عما يلزمه بالتناول فيكون إبراء عن دين يجب، لا عن دين وجب عليه.

195- الخضاب للرجل بالحنا يجوز للتداوي، ولا يجوز للزينة، ولا يختضب يد الصغير ورجله، لأنه زينة، فيحل للنساء دون الرجال، ولا يجوز للرجل أن يسود لحيته إلا حالة الغزو، أو يكون صاحب نساء وجواري، إذا طلبن منه ذلك لل

٩٥ - ولا بأس بالاكتحال للرجل يوم عاشوراء لورود الأثر فيه، "

المتوفى سنة خمسين وأربع مائة، والسمعاني نسبة إلى سمعان بطن من تميم، كان إماما متقنا في العربية، وفاضلا ورعا، وصاحب تصانيف مفيدة قيمة، أخذ الفقه عن جعفر بن محمد المستغفري، ويعتبر من رؤساء الحنفية (الجواهر المضية ٣/ ٣٥٢، والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ١٧٣).

' - في (ن،ع): "لا" ساقط.

- قال ابن عابدین رحمه الله: أما الخضاب بالسواد للغزو لیکون أهیب في عین العدو فهو محمود بالاتفاق، و إن لیزین نفسه للنساء فمکروه، و علیه عامه المشایخ و بعضهم جوزه بلا کراهة (رد المحتار ۲۰۶/۹ کتاب الحظر و الإباحة، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان).
- رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، والديلمي عن ابن عباس مرفوعاً:
  "من اكتحل بالاثمد يوم عاشوراء، لم ترمد عينه أبداً". قال الحاكم: إنه منكر،
  وقال السخاوي: قلت: بل موضوع، أورده ابن الجوزي في الموضوعات من
  هذا الوجه (المقاصد الحسنة ص: ٦٣٣) ورواه البخاري في تاريخه عن أبي
  هريرة، وفي إسناده إسماعيل بن معمر بن قيس، قال عنه في الميزان: لـيس
  ثقة، (الفوائد المجموعة للشوكاني ص: ٩٨).

وإذا قصد به إحياء السنة والتداوي دون الزينة.

197 - ولا بأس بأن يسجد على خرقة، ولا بأس بخرقة البيت وتجصيصه إذا كان من الحلال، وأن لا يظلم على أحد، أما نقش المسجد بماء الذهب، والجص، والساج لا بأس به، والتصدق على الفقير خير منه ، وقيل: هو قربة حسنة، وقيل: يكره، والصحيح أنه لا يكره ولا يستحب، وعليه الفتوى، أما التجصيص فحسن، لأنه يحكم البناء، هذا إذا فعل من مال نفسه، ولا يستحسن من مال الوقف لما فيه من تضييع المال، حتى لو فعل المتولى يضمن.

۱۹۷ - رجل مر بقارئ القرآن لا يسلم عليه، وإن سلم فعليه رده"، ولا بأس بالسلام على العجائز، وكذا التشميت ولا يزيد في جوابه على الشابة ، لا بأس برد السلام على أهل الذمة، ولا يزيد في جوابه على "عليكم"، فإن كان له حاجة فلا بأس بالسلام عليهم، ولا بأس بعيادتهم، لأنه نوع بر في حقهم. رجل سلم على آخر، فعليه أن يرده قدرما يسمعه ،

<sup>&#</sup>x27; - وهو الأفضل، كذا في السراجية، وعليه الفتوى (الهندية، الباب الخامس ٥/٩١٣).

٢ - وفي (ن،ع): "التجصص".

وهو المختار (ر: الغياثية: ١٠٧، والبزازية بهامش الهندية: الكراهية، نوع في السلام ٦/٥٥٦).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - وفي (م): "وكذا الشمت".

<sup>° -</sup> وفي (م): "على الشبابة".

٦ – وفي (ن،ع): "يسعه".

ويسلم الراكب على الراجل، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، ولو سلم على شخص معين ولو سلم على شخص معين منهم، لا يسقط برد غيره.

١٩٨ - لا بأس بإلقاء الفليق' عند الشمس، ليموت الدود للحاجة.

199- النملة إذا ابتدأت بالأذى فلا بأس بقتلها ، ويكره إلقاءها في الماء ". قتل الجراد يجوز لأنه صيد، لا سيما إذا كان فيه ضرر للناس.

٠٠٠- إحراق القمل وغيره مكروه للنهي °.

ا ٢٠١- إذا كثر الكلاب في قرية يتضرر الناس بها أمر أربابها بقتلها، وإن امتنعوا رفع الأمر إلى الحاكم .

المحلة عن رجل له كلب عقور يعض كل من يمر عليه فلأهل المحلة أن يقتلوه، وإذا عض رجلا هل يجب الضمان على صاحبه؟ قيل: إن

<sup>&#</sup>x27; – وفي النسخ الثلاث: "الفيلق" والصواب ما كتبناه، الفليق: بالضم والتشديد: ضرب من الخوخ يتفلق عن نواه كما في الصحاح (١٥٤٥/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - ولا يكره، وهو المختار (ر: الغياثية ص/ ١٠٩).

 $<sup>^{\</sup>text{T}}$  – اتفقوا عليه (المصدر السابق).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (ن،ع):" مثل الجراد".

<sup>&</sup>quot; - روى أبوداود عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه فإنه لا يعذبه بالنار الجهاد، باب كراهية حرق العدو بالنار ٣٦٣/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - في (م): "إلى القاضي".

شهدو العليه يجب موالا فلا، مثل الحائط المائل، وفيه نظر.

٢٠٣- الهرة إذا كانت موذية تذبح بالسكين الحاد".

٢٠٤ رجل أقر عند رجل بقتل أبيه، أو رآه أنه قتل أباه عمداً بالسلاح، فله أن يقتله قصاصاً لأبيه إذا ظفر به، وإن شهد شاهدان أنه قتل أباه عمداً لا يجوز أن يقتله حتى يحكم به الحاكم.

٥٠٠- رجل رأى رجلا مع إمرأته، إن زنى بها يباح قتله ، وإن كانت المرأة مطاوعة يجوز قتلها أيضاً.

7٠٦ - المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا، فالأفضل أن لا يقبل هديته، وحكى أن أبا حنيفة تحرز عن الاستظلال بجدار غريمه.

<sup>· -</sup> وفي (م): "إن أشهدوا".

أي إن تقدموا إلى صاحب الكلب العقور وأعلموه قبل العض، وإلا فلا ضمان
 لأن فعله هدر، كما في الحائط المائل، قال الصدر الشهيد: وفيه نظر (ر:
 الغياثية ص: ١١٠ و انظر أيضاً: الهندية ٥/٣٦٠).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ولا تضرب (المصدر السابق).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - لأن الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل بها قضاء القاضي (الهندية ٥/٤ ٣١ في الرجل يقتل أباه).

و فيه تفصيل جاء في الذخيرة: وسئل الفقيه أبو جعفر عن رجل وجد رجلا مع إمرأته، يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح، أو بالضرب بما دون السلاح، فإنه لا يقتله، ولايقاتل معه بالسلاح، وإن علم أنه لاينزجر إلا بالقتل والمقاتلة معه بالسلاح، حل له القتل (الهندية، الباب الثاني في العمل بغالب الرأي من الكراهية ٥/٣١٣).

قال ابن المبارك: 'إذا سأل السائل لوجه الله يعجبني أن لا يعطيه شيئا، لأنه عظم ما حقر الله تعالى، وكذا إذا قال: بحق الله تعالى.

٧٠٠- ويكره أن يقول في دعائه: بحق فلان أو بحق أنبياءك أو رسلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. ولا تحل التعظيمات المرسومة بين الناس بأسباب مختلفة.

٢٠٨ - و لابأس بجمع السرقين والشوك والحشيش في أرض الغير أو في الخان، ولصاحب الأرض أن يمنعه عن دخول أرضه.

9-۲۰۹ و لا بأس برش الماء في الطريق ليسكن الغبار، و لا تحل الزيادة، ويجوز أخذ الطين من الطريق يوم الردغة أ، إذا لم يضر به أحد.

٠٢١٠ طريق واسع فبنى أهل المحلة مسجداً فيه للعامة، إن كان لا يضر بالطريق لا بأس به.

الموعبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، أبوعبد الرحمن، التركي الأب الخوازمي، المولود (١١٨ هـ /٧٣٦ م) والمتوفى (١٨١هـ /٧٩٧م) روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وخلق كثير، وعنه الثوري وابن عيينة ومعمر وخلق كثير، وثقه غير واحد، كان حاجا ومجاهدا وتاجرا، وشاعرا وعابدا زاهدا، جمع الحديث والفقة والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، هو أول من صنف كتابا في الجهاد (ر: طبقات ابن سعد //٧٢، وتذكرة الحفاظ //٢٧٤ - ٢٧٤، التهذيب ٥/٣٨٢، والكامل لابن عدي 1/ ١١٢ - ١١٦، والأعلام للزركلي ١١٥٤).

<sup>· -</sup> لفظ "حق" ساقط من (ن).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (م): "التعزيمات".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الردغة: أي الوحل الكثير.

وليس للرجل أن يمر في أرض الغير إلا بالضرورة، ويجوز المرور في الطريق المحدث إذا لم يعلم أنه غصب.

111- ويجوز قص الشارب والأظفار أيّ وقت طال، ولم يؤقت بوقت ، وقص الشارب سنة، ويقصه حتى يوازي شفته العليا، وحلقه بدعة عند البعض، لأنه مخالفة للسنة ، وكذا حلق اللحية، وأما قصها أيضا سنة، وهو مازاد على قبضة، إلا إذا كانت لحيته طويلا. قيل: لا بأس بنتف الشيب ، ونتف الإبط سنة وحلقها جائز.

<sup>&#</sup>x27; - ولكن يستحب يوم الجمعة كما في الدر المختار مع رد المحتار ٥٨٠/٩، كتاب الحظر والإباحة، وفي الهندية (٣٥٧/٥): الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة فان

لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً ولا يعذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد.

 $<sup>^{1}</sup>$  - وفي (م): "حتى تتوارى شفته العليا".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وفي (م): "مخالفة" ساقط.

 $<sup>^{3}</sup>$  – في الهداية: قال: والحلق سنة، وهو أحسن من القص، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، كذا في محيط السرخسي ( $^{0}/^{0}$ ).

<sup>-</sup> ينافيه حديث حسن رواه الترمذي (أبواب الأدب، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب ١٠٩/٢) عن عمرو نتف الشيب ١٠٩/٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ه- " نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم" واللفظ للترمذي، وقال: هذا حديث حسن، والتوفيق يمكن بأن يحمل الحديث على نتف الشيب بقصد التزين، كما قيد جواز نتفه في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين (البزازية بهامش الهندية ٣١٨/٦).

٢١٢ - وحلق الرأس جائز، والقزع منهي. امرأة حلقت رأسها لوجع أصابها، لا بأس به، وإلا فهو مكروه.

71۳ ويجوز النقاط السنابل بعد الحصاد، كأخذ ثوب خلق مرمي، لوجود الإذن دلالة برميه وتركه، ولكن ملك المالك لا يبطل بالرمي والاباحة حتى يجوز أخذه له منه بعد الالنقاط، لأنه عين ماله، وإذا أخذه الغير فهو له، يجوز أن يأكله، ويجوز أن يملك غيره، بخلاف إباحة الطعام حيث لا يملك غيره، وكذا قشور البطيخ والرمان ونواة الخوخ والمشمش إذا كان متفرقا، لما مرفي كتاب اللقطة، وكذا بقية الجوز والبطيخ بعد أخذ صاحبه.

2 11- وما يجتمع الدهن في قصعة الدهان، وما يسيل من خارج الآنية فهو للدهان، وما يسيل من داخله، إن زاد للمشتري شيئاً لأجله فهو له أيضاً، وإلا هو بمنزلة اللقطة، إن جاء صاحبه أو لقيه أعطاه، وإلا يتصدق به.

٢١٥- ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء

<sup>&#</sup>x27; - القزع: وهو أن يحلق البعض ويترك البعض مقدار ثلاثة أصابع، كذا في الغرائب (نفس المصدر).

<sup>· -</sup> الخوخ: واحدة خوخة، أي ثمرة تؤكل (ر: تاج العروس ٢/ ٢٥٦).

 <sup>&</sup>quot; - المشمش، كزبرج و هو لغة أهل البصرة، ويفتح و هي لغة أهل الكوفة: ثمر معروف، و هو "الزردالو" بالفارسية، قالوا: قلما يوجد شيء أشد تبريدا للمعدة منه (ر: القاموس المحيط: ٧٨٢، وتاج العروس ٤/٣٥٠).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في النسخ الثلاث: "الأونية".

اليسير، كالرغيف ونحوه، لأن ذلك غير ممنوع في العادة.

717 رجل سيّب دابته فأخذها إنسان وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إذا قال عند السيب: هي لمن أخذها، وإن قال: لا حاجة لي فيها، فله أن يأخذها من يده، والقول قوله مع يمينه.

۲۱۷ و لا يأخذ الحمامة الأهلية ولا الغريبة ولا فرخها، لأن الغريبة يحتمل أن يكون في يد آخر فخلص من يده وملكه باق فيه، وهي بمنزلة اللقطة، يعرفها ويرد إلى صاحبها، وكذا لو أخذ ظبيا وفي عنقها قلادة يعرفها.

۲۱۸ حمام دخل في بيته، إن رد الباب فهو له، لأنه أحرزه فملكه، هذا إذا لم يكن له مالك. إذا اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بغير علف حتى لا يتضرر الناس به.

9 11- أعظم الذنب من قبول قول الساعي، ولا ضمان على الساعي قياسا بما تلف بسعيه ولكنه يأثم، وفي الاستحسان يضمن. والعبد يضمن بعد العتاق ، لأنه إتلاف قولي، وكذا إذا دل السارق على المال لا يضمن، لكنه يأثم، لأنه صاحب سبب، والسارق مباشر فيه، بخلاف ما إذا دل المودع السارق على الوديعة حيث يضمن، لأنه التزم حفظه.

من الغلة المنا ولو غصب أرضا، فزرعها ليس له أن يأكل من الغلة شيئا الا مقدار بذره، ويتصدق بالباقى، ولو غرس في أرض الغير،

ا - في (ن،ع): "يخفها ويعليها".

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "الإعتاق".

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع):"شيئا" ساقط.

فثمرتها للغارس، ولكن لا يطيب، ولو كانت أرض الحوزة كروما وأشجارا، إن كان يعرف أربابها لا يطيب لأحد، وإن لم يعرف فهو بمنزلة أرض لبيت المال، يتصدق بها السلطان بما حصل منها، ونصيب الأكرة يطيب لهم، وهذا طريق الفتوى، وأما الاحتياط أن لا يأكل أيضاً، وإن كان أرضا فنصيب الأكرة يطيب أيضا لهم إذا أخذوا مزارعة أو إجارة.

7۲۱ ومن غصب أرضاً فبنى مسجداً لا بأس بأن يصلي فيه، ولو غصب دارا فجعله مسجداً، لا يجوز لأحد أن يصلى فيه.

٢٢٢ - أرض للسلطان فأسكن رجل إمرأة، ليس لها أن تمتنع من السكني، وإنما الإثم عليه.

7۲۳ وعن محمد أن إمرأة سبيت بالمشرق، وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها.

٢٢٤ و لا بأس بالرتم (وهو من عادة العرب<sup>3</sup>) وهو شد الخيط
 في أصبعه للتذكر.

٢٢٥ - تكره الإشارة عند رؤية الهلال كما فعله أهل الجاهلية.

ا - في النسخ الثلاث" كان".

الحوز بسكون الواو: الموضع الذي أقيم حوله حاجز، أرض الحوز: ماضم لبيت المال من الأراضي، سواء كان مما غنمه المسلمون من الكافرين، أم مما مات عنه مالكوه وليس لهم وارث (معجم لغة الفقهاء ص: ١٨٨).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "الأكراه".

 $<sup>^{2}</sup>$  ما بين القوسين ساقط في (م).

7۲٦- رجل مات، وأمر وارثه أن يقرأ القرآن على قبره، الصحيح أنه غير مكروه، والمأخوذ قول محمد فيه.

۲۲۷ - رجل سمى ابنه الصغير بأبي بكر وأبي عمر فالصحيح أنه لا بأس به، ولا هو كذب، لأن الناس يسمونه تفاؤلا.

۲۲۸ لا يحل أن يلعن أهل القبلة ولهذا قالوا: لا يلعن على يزيد لا بعد موته، وينبغي أن يعود لسانه بالخير لا بالشر.

٢٢٩- المسابقة في الفرس والقدم والرمي تجوز للتجربة

<sup>&#</sup>x27; - في الهندية:" الأصح أن لا يكره، وهو قول محمد رحمه الله، كذا في المضمرات" (الكراهية، ب ١٦ في زيارة القبور وقرأة القرآن في المقابر:٥٠/٥٠).

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، ثاني ملوك الدولة الأمويــة فــي الشام، ولد بالماطرون سنة ٢٥ هــ الموافق ٢٤٥ م، ونشاء بدمشق، و لي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٢٠ هـ.، وقد وقعت في عهده حــوادث فاجعــة، قتل فيها كثير من الصحابة وأبناؤهم وخيار التابعين، وفــي جانــب آخــر زيدت الفتوحات الإسلامية من المغرب الأقصى، وبخــارى، وخــوارزم، وكانت مدة خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياما، وتوفي بحوارين من أرض حمص سنة ٢٤هــ الموافق ٣٨٦م(ر: سؤال في يزيد بــن معاويــة لابن تيمية، والطبري: حوادث ســنة ٢٤، وتــاريخ الخمــيس: ٢/ ٢٠٠، ومنهاج السنة ٢/ ٢٣٨، ٢٥٤، وابن الأثيــر:٤/ ٤٩، ومختـصر تــاريخ العرب ٢١- ٢٧، واليعقــوبي ٢/ ٢١، وجمهــرة الأنــساب ص/ ١٠٠، والقلائد الجوهرية ص/ ٢٦٢، والوسائل إلى مــسامرة الأوائــل ٣٣، ٢٤، والأعلام للزركلى ٨/ ١٨٩.

والرياضة، لقوله عليه السلام: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر "لا ويراد به الإبل والرمي والفرس عندنا، وكذا المصارعة. والمسابقة على وجوه: إن شرطا إن سبق أخذ المال، وإن سبق أخذ منه، فهذا هو عين القمار لا يجوز، وإن شرطا إن سبق أيهما أعطاه الآخر مالا، يجوز، وإن شرطا إن سبق أخذ المال من الآخر، وإن سبق لم يأخذه يجوز أيضاً ، وإن شرط الإطعام لأصحابه ما أخذه فالشرط باطل، والمأخوذ

الحيل والسبق، باب السبق ١/١٣٥)، وأبو داود (الجهاد، باب السبق ١/١ الخيل والترمذي (الجهاد، باب في الرهان ١/ ٢٩٩) في سننهم باختلاف بسير في ترتيب الكلمات.

القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه (رد المحتار ٩/٧٧٥، كتاب الحظر و الإباحة فصل في البيع).

 <sup>&</sup>quot; - في (م): "أعطاه الآخر له مالاً".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – وفي الهندية: "يجوز السباق إن كان البدل معلوماً في جانب واحد بأن قال: إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك لا شيء لي عليك أو على القلب أما إذا كان البدل من الجانبين فهو قمار حرام إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال: كل واحد منهما إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث لا شيء له" (انظر التفصيل الهندية ٥/٤٣٣ في المسابقة، والرد المختر مع رد المحترا ٩/٥٧٧، كتاب الحظر والإباحة فصل في اليوم).

له، وإن أخرج أحدهما دينارا وقال: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فهو لى يجوز أيضاً.

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: على هذا ما يجري بين الفقهاء من المناظرة والبحث في المسائل يفتى بالجواز إذا لم يكن قمار المصلحة الترغيب في البحث وتحصيل العلم.

٠٣٠- كتب فيها اسم الله تعالى، أو مصحف قد استغنى عنها، يلقى في الماء الجاري، أو يلف في خرقة نظيفة، ويدفن في أرض طاهرة، ولا يحرق، ولو غسل في الماء الجاري وأخذ القرطاس فهو أفضل.

٢٣١ - ويكره اللعب بالشطرنج، والنرد، والأربعة عـشر، وكـل

المحمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، شمس الأئمة السرخسي المتوفى ( ٩٠٩هـ) متكلم، فقيه، أصولي، مناظر، من طبقة المجتهدين في المسائل، تفقه على شمس الأئمة الحلواني، وعليه أبو بكر الحصيري، وأبو عمرو البيكندي صاحب الهداية. والسرخسي: نسبة إلى سرخس بفتح السين وسكون الراء وفتح الخاء المعجعة، بلدة قديمة من بلاد خراسان، وهي بين نيسابور ومرو، ومن آثاره: المبسوط، وشرح السير الكبير، وكتاب في أصول الفقه، وشرح مختصر الطحاوي. ( تاج التراجم: ص ٢٣٤، ٢٣٥، ومعجم البلدان ومعجم المؤلفين ١٥٨، والجواهر المضية ٢/١٠٨ – ٣٠٨، والفوائد البهيمة ص: ١٥٨، ومعجم المؤلفين ١٥٨،

۲ – في (ن،ع): "يعني".

 <sup>&</sup>quot; - وإليه أشار الإمام محمد في السير الكبير، وقال في النخيرة: وبه نأخذ
 (الهندية ٢٢٣/٥).

لهو، لأنه قمار'، وكل واحد منها حرام' بالنص، وحكي عن الـشافعي رحمه الله أن اللعب بالشطرنج مباح، لما فيه من تشحيذ الخاطر"، ثم إن قامر تسقط عدالته، وإلا فلا.

والتسليم على من يلعب به لا بأس به عند أبي حنيفة رحمه، الله وعندهما يكره.

<sup>&#</sup>x27; - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر"، قال الزيلعي في نصب الراية (٢٧٥/٤) غريب مرفوعاً، وقال ابن حجر في الدراية (٢٤٠/٢): "لم أره مرفوعاً".

لقوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (المائدة: ٩٠)، وروي عن بريدة مرفوعاً: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" (مسلم رقم الحديث: ٣٢٦٠، وأبوداود رقم الحديث: ٩٣٩٤) وروي عن علي رضي الله عنه: "الشطرنج هو ميسر الأعاجم" (مشكوة باب التصاوير، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات وقال: هذا مرسل لكن له شواهد ٢١٢/١٠).

<sup>&</sup>quot; - وفي (ن،ع): "تشحيذ الخاطر" ساقط.

## فصل

1777 الظلم على الذمي أشد من الظلم على المسلم، لأنه من أهل النار، فلا يرجى منه العفو، ولهذا قالوا: إذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً بأمان، لا ينبغي أن يغدر بهم، لأن الغدر حرام، فإن غدر بهم وأخذ منهم شيئاً يصير ملكا محظوراً، لورود الاستيلاء على مال مباح، إلا أنه حصل بسبب الغدر فيوجب خبثاً فيؤمر بالتصدق { به '}، بخلاف الأسير حيث يباح له التعرض في مالهم، لأنه ليس بينه وبينهم عهد.

٢٣٣ - مال الحربي مباح في دار الحرب، إذا أخذ المسلم بغير الغدر فهو له حلال.

277- وإذا غلب الكفار على أموالنا، وأحرزوها بدارهم، ملكوها عندنا، لأنها زالت يد المالك عنها بالاستيلاء لزوال العصمة والمكنة، فصار كالمال المباح، فظهرت يدهم عليها فيملكون كما نملك أموالهم بالاستيلاء، لأن الاستيلاء سبب للملك كالشراء، والفعل إذا كان محظور لغيره، لا يمنع السبب ، و فعلهم محظور كفعلنا ، ولهذا لا يضمنون

ا - ما بين القوسين زدناه من الهداية.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - في (ن،ع): "فظهر".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (م): "فيملكون" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن): "يملك".

<sup>° -</sup> في (م): "السببية".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (م): "وفعلنا "مكان" كفعلنا".

بالإتلاف، كما لا نضمن ، أما إذا كانوا في دار الإسلام قال نصير في أيام بتركب حين أغاروا سمرقند: بيعوا منهم ولا تشتروا منهم، لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود، لأن الدراهم بالدراهم استهلاك عند أبي حنيفة رحمه الله فيضمن، وأما العروض إن وجدها صاحبها قبل القسمة يأخذها، وإن وجدها بعد القسمة يأخذها منهم بالقيمة بالنص، ولا يملكون أحرارنا ومدبرينا ومكاتبينا وأمهات أولادنا ، ونحن نملك عليهم جميع ذلك، لأن السبب إنما يثبت بالحكم إذا كان المحل صالحا له والمحل المال المملوك المباح، والمالية ههنا بالرق، ولا رق علينا، وفي رق غيرنا من مدبرينا وأمهات أولادنا خلل، ولهذا تثبت حرمة البيع لانعقاد سبب الحرية من وجه، بخلاف رقاب الكفار، لأن الشرع أسقط عصمتهم بسبب كفرهم جزاء استنكافهم عن عبادة الله تعالى، وجعلهم أرقاء لنا.

حبد مسلم أبق، ودخل دار الحرب فأخذوه، لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله لزوال يد المولى، بخروجه من دار الإسلام وظهور يده على نفسه، فلم يبق محلا للملك، لأن يده محترمة كيد المكاتب، فتدفع ويده يدهم من الاستيلاء عليه، بخلاف العبد المتردد في دار

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "يضمن".

المول (جامع الرموز السحيح هو الأول (جامع الرموز المول (جامع الرموز ٥٤٨/٤)

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "صالحه".

 $<sup>^{2}</sup>$  - في (م): "المحل المال الملك المباح".

<sup>° –</sup> في (ن،ع): "فيدفع".

الإسلام، لقيام يد المولى حكما بقيام أهل الدار، وعندهما يملكونه، لأن العصمة قد زالت، كما لو أخذوه من دار الإسلام، و إن ندّ بعير إليهم فأخذوه، ملكوه لتحقق الإستيلاء، إذ لا يد للعجماء.

7٣٦ وإذا حاصر العدو بلاد المسلمين، وطلبوا الموادعة منهم على مال يجوز دفع المال إليهم إذا خافوا منهم الهلاك، لأن دفع الهلاك عن النفس واجب.

777 - الوثني الذي يجحد الباري جلت قدرته، أو الذي يقر ويشرك، إذا قال: لا إله إلا الله، لا يحكم بإسلامه، لأن المشرك يقر بالله تعالى، حيث قال الله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم، ليقولن الله﴾ ، ولكن ينكر وحدانية الله تعالى، حيث قال الله تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ ، فإذا قال: لا إله إلا الله فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده، وكذا إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله، لأنه كل من يدعى إلهين منكر رسالة محمد - ♣-.

٢٣٨ – وأما الذي أقر بالتوحيد ويجحد رسالة نبينا محمد − هـ اليهود والنصارى، فهم يقرون بوحدانية الله تعالى، ويدعون صفة

<sup>&#</sup>x27; - والصحيح قول الإمام، كما في المضمرات (ر: جامع الرموز: /٥٤٨، كتاب الجهاد).

<sup>· -</sup> قوله: عجماء، أي البهيمة، وإنما سميت بها، لأنها لا تتكلم.

<sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "حصر" والصواب ما كتبناه.

٤ - الزخرف: ٨٧.

<sup>° –</sup> الصافات: ۳۵.

الإسلام، ويقولون: المسلم من ينقاد للحق ويزعمون أن الحق ما هم عليه، فإذا قالوا: لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامهم مالم يقولوا: محمد رسول الله، ومنهم من أقروا بالتوحيد والرسالة لا يحكم بإسلامهم بالشهاديتن مالم يتغيروا عما كانوا عليه، لأن منهم من يقول: هو نبي العرب لا نبي بني إسرائيل، ولو قال: لا إله إلا الله، و تبرأ من دينه لا يصير مسلما، لاحتمال أنه تبرأ من اليهودية، واعتقد النصرانية، أو على عكسه ما لم يقل: دخلت في دين الإسلام، أو في دين محمد عليه السلام، ومنهم من يقول: نبي الكافة، ولكن لم يبعث بعد، ولو قال [أحد] منهم: أسلمت، لا يحكم بإسلامه، [ولو قال: دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه] لأنه يدل على دخول حادث.

٢٣٩ - ولو قال المجوسي": أسلمت، أو أنا مسلم، يحكم بإسلامه، لأنهم لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم، ويعدون هذا شتمة.

• ٢٤٠ الكافر إذا صلى في جماعة المسلمين يحكم بإسلامه عندنا، وإذا صلى وحده لا يحكم بإسلامه، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من فتاوى النوازل (ص:٣٠٣) تصحيحاً للعبارة.

 $<sup>^{1}</sup>$  ما بين القوسين زدناه من المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (م): "شيمة"، وهو قول الحلواني (البزازية على هامش الهندية المراكب.

## كتاب الغصب

التخلب والعدوان، سواء كان مالا أو غير مال، يقال: فلان غصب زوجة فلان وولده.

۲٤٢ وفي الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم جهرا على وجه يزيل به يد المالك، وهو اليد المحقة، أو يقصر ليده قصداً، ويثبت اليد المبطلة ضمانا ، وهذا عندنا، حتى كانت زوائد الغصب كالولد واللبن أمانة عندنا، لاضمان عليه إن هلك في يده من غير تعد، لأنه لم يفوت يده منها، وقال الشافعي رحمه الله: هي مضمونة ، لأنه وجد إثبات اليد

<sup>&#</sup>x27; - إن لم يكن في يده، كذا في المحيط (الهندية ١١٩/٥).

الضمان أن يوجد التعدي لا تحقق الغصب، وإن لم يوجد الأخذ ولا النقل ثم الضمان أن يوجد التعدي لا تحقق الغصب، وإن لم يوجد الأخذ ولا النقل ثم اختلف في أن إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة معا لازمة أم لا بد من تحقق أحدهما فقط؟ ذهب المؤلف وغيره إلى الأول: وقال البعض: لا بد من الإزالة لا الإثبات، وهو قول محمد رحمه الله حيث قال: إن الغصب هو الإزالة فقط، وأوجب الزاهدي الإزالة لوجوب الضمان، وللرد إثبات اليد، كغصب العقار، فإنه موجب للرد دون الضمان عندهما، قال أبو السعود: وبه يحصل التوفيق في كلامهم، (ملخص من رد المحتار ٥/١٥٠).

إذا زاد المغصوب في يد الغاصب، بأن كانت شجرة فأثمرت أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف، ضمن ذلك كله، لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب، فضمنه بالتلف (المهذب مع المجموع ٢٥٨/١٤).

فيه، كما في الاصل، وإزالة يد المالك ضمني فيه، وإثبات يد الغاصب قصدي عمداً على ما قانا.

واستخدام العبد، وحمل الدابة، وركوبها، وسكنى الدار على وجه التعدي غصب، لأنه وجد إزالة اليد حالة الاستعمال، بخلاف الجلوس على البساط، إلا أنه لا ضمان عليه في هذه المنافع، إلا أن ينقص العين باستعماله، فيغرم النقصان [وقال الشافعي: يضمنها فيجب أجر المثل، وقال مالك: إن سكنها يجب أجر المثل، وإن عطلها لا شيء عليه، ولنا أن المنافع أعراض لا مماثلة بينها وبين الدراهم] وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقيل: إن الغصب إنما يتحقق فيما ينقل ويحول للتحقق إزالة اليد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: يتحقق في غيره أيضاً وبه قال الشافعي رحمه الله ، حتى لو غصب

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من (ن،ع).

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – التحويل: هو النقل من مكان وإثبات في مكان آخر. والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر (العيني  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ).

<sup>&</sup>quot; - وهو قول أبي يوسف الأول (الهداية ٤/٤٣) ولا يتحقق في العقار قوله الثاني، وهو قول أبي حنيفة، وبه أخذ أكثر المسايخ (ر: العيني ١٦٧٨) ولي البحر والبزازي كما يبدو من عبارته (البزازية بهامش الهندية ١٦٧/٣) وفي البحر عنه: والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفيه عن العيني: ويفتى بقول محمد في عقار الوقف (١١١/٨) هذا إذا كان غصبا يوجب الضمان إذا هلك بلا صنع عن الغاصب وأجمعوا على أنه إذا تلف بصنعه ضمن (ر: الغياثية صن ١١٥، والبزازية ١/٧١).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أن الأرض والعقار يجري عليها الغصب إبراء (المجموع ٢١٩/١٤، ط مكتبة الإرشاد).

عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عندهما، وعنده يضمن لتحقق إثبات اليد فيه، ومن ضرورته ثبوت زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، فيتحقق الغصب، وهو قطع يد المالك عن الانتفاع، وغصب العقار بالاستيلاء، لهما أن العقار لا يضمن بالاستيلاء لعدم إزالة اليد والنقل، كمن ركب دابة غيره ولم ينقلها إلى موضع، والمنع عن الانتفاع لا يوجب الضمان، كما لو بعد المالك عن المواشي .

7٤٣ ثم إن كان الغصب مع العلم، فحكمه المأثم والمغرم عند الهلاك عنده، وإن لم يعلم بأن ظن أن الماخوذ ماله، فحكمه الضمان إن هلك في يده، لأن هذا حق العبد، فلا يتوقف على العلم، ولا يأثم فيه لعدم قصده °.

٢٤٤ - وعلى الغاصب رد العين المغصوبة إن كان باقيا في يده

البناء وما اتصل به اتصال قرار (معجم لغة الفقهاء ص: ٣١٧).

<sup>&#</sup>x27; - العقار بفتح العين، في اللغة: ما له أصل وقرار، مثل الارض والدار (التعريفات للجرجاني ص: ١٧٤) وفي الاصطلاح: الضيعة والأرض مع

 <sup>(</sup>م): "ومن ضرورة ثبوت يده زوال يد المالك"، والصواب ما كتبناه كما
 في الهداية (الهداية مع نصب الراية ٤٠٨/٤، دار الكتب العلمية).

<sup>-</sup> ينبغي أن يرجح قول محمد، لأن الأصل وجود التعدي، لوجوب الضمان به،

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (م): "مأثم".

<sup>&</sup>quot; - لأنه هو خطأ، والخطأ مرفوع بالحديث" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان، حديث صحيح (الجامع الصعبر ١٦/٢، ط دار الفكر).

لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد"، ولأنه قوة يده، واليد مقصودة، وبها يتوصل إلى التصرف والانتفاع، فيجب رد العين وهو الموجب الأصلي على ماقالوا: إنه كامل في الجبر والمالية، فإذا عجز عنه بهلاكه يجب مثله إن كان مثليا، لقوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)"، ولأن المثل كامل صورة ومعنى في الجبر والمالية، فيقوم المثل مقام العين الهلاك .

م المكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة، كالجوز والبيض والتفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والخبز والخل والعصير

العارية مضمونة ٦/٠٩) عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العارية مضمونة ٦/٠٩) عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وفي السنن الكبرى: "تؤديه" وأخرج عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه" (السنن الكبرى: الغصب، باب من غصب لوحا فأدخل في سفينة ٦/٠٠٠).

٢ - في (م): "الخبر".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – البقرة: ۱۹٤.

٤ - في (م): "في الخبر".

<sup>° -</sup> في (م): "العين الهالك".

<sup>· -</sup> في (م): "التفاح" ساقط.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  - وفي ظاهر الرواية إن الخبز من ذوات القيم، كذا في الفصول العمادية ( الهندية: 0.17./0).

والقطن والصوف، كلها مثلي، وكذا الدقيق والسويق، وفي الأصل فال: يجب في السويق قيمته، لأن بين سويق وسويق تفاوت كثير بتفاوت الدقيق القلي وخلط السمن به، فلم يبق مثليا. أما اللحم فمختلف فيه في وكذا العنب .

7٤٦ فإذا عجز عن أداء المثل، تجب قيمته في المكان الذي غصب قيمة ذلك اليوم التفاوت القيم بتفاوت الأماكن والأزمان، ووجوب

<sup>-</sup> وهو كتاب الاصل في الفروع للإمام محمد، المعروف بالمبسوط، وهو أحسن كتبه الست، تسمى بظاهر الرواية، صنفه أو لا وأملاه على أصحابه، رواه عنه الجوزجاني وغيره، وله نسخ كاملة خطية في ست مجلدات في خزانات اسطنبول (ر: كشف الظنون ١/٧، ٩، ومقدمة المصحح لكتاب الأصل ١/٤٠٩) وطبع من دائرة المعارف العثمانية في أربعة أجزاء بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني و التعليق عليه.

لحم البقر والجاموس جنس، ولحم المعز والضأن جنس، ولحم العراب والبخاتي جنس (ر: البحر الرائق ١٣٤/٦).

<sup>&</sup>quot; - وما تفاوت آحاده في القيمة فهوعددي متفاوت، ومالا تتفاوت آحاده، وإنما تتفاوت أنواعه كالباذنجان، فهو متقارب مثلي (الهندية، الباب الأولى ٥/٩) والعنب مثلي على هذا الأصل، لأنه جنس واحد وإن اختلفت أنواعه وألوانه، وكذا الزبيب (ر: المصدر السابق).

أ - أي يوم الغصب، وهو قول أبي يوسف، وقال محمد: يوم الانقطاع، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يوم الخصومة، وقول أبي يوسف أعدل الأقوال، وبه أفتى بعض مشايخنا، وهو المختار، والفتوى على قول محمد كما في ذخيرة الفتاوى، وبه أفتى كثير من المشايخ (ر: الهداية ٤/ ٣٧٣، والهندية ٥/٩١، والبحر ٨/١١، ورد المحتار ٥/١٢).

القيمة فيه مخلص وخلف عن الأصل، لأن القيمة مثلي في المالية، ولكنها ناقصة في الصورة، وكل ما تتفاوت آحاده في القيمة من العدديات فهو من ذوات القيم، كالقثاء والبطيخ وغيرهما، والبر المخلوط بالشعير من ذوات القيم'، فإذا عجز عن أداء القيمة بسبب من الأسباب انسد باب الضمان كضمان المنافع.

كان الغصب دراهم أو دنانير لا يتفاوت بين الموضعين، فيؤمر برده أو كان الغصب دراهم أو دنانير لا يتفاوت بين الموضعين، فيؤمر برده أو مثله إليه، وإن كان غيرهما من المثليات، كالحنطة والشعير سواء كانت قيمته أقل أو أكثر، إن شاء أخذ مثله، و إن شاء أخذ قيمته، وإن شاء صبر حتى يرجع إلى بلده، فيأخذ مثله فيه، وإن كان غير مثلي فعليه قيمته إذا تلف في يده، هذا إذا كانت القيمة سواء فيهما أو أكثر في الموضع الذي وجده، وإن كانت أقل، إن شاء أخذه بالقيمة في المكان الذي غصب، وإن شاء صبر حتى يرجع إلى بلده، فيأخذها فيه ، فإذا أدى الغاصب القيمة فيما تجب القيمة، فالقاضي يجبره على قبضه، فيبرأ أدى الغاصب من الضمان بقبضها، وإن وضعها في يده، أو في حجره عند غير القاضي ببرأ أيضاً، وإن وضعها بين يديه لا يبرأ، بخلاف رد عين الوديعة، حيث يبرأ بالتخلية عنده. ولا يبرأ بالرد إلى دار المالك فيهما،

<sup>&#</sup>x27; - وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا إذا هلك (الدر المختار ورد المحتار ٥/٥). الغياثية ص: ١١٧).

اختيار التقويم للقاضي في تضمين الغاصب بالقيمة، وهو يقضي بما هو أنفع للمالك (الغياثية ص: ١١٧).

بخلاف رد العارية حيث يبرأ بالرد إلى دار المالك، لأن العارية ترد هكذا عرفاً، وفي الدين قيل: لا يبرأ حتى يقبض.

7٤٨ وما هلك من المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه، لأنه يجب عليه رده إلى المالك حقيقة أو معنى، وقد تعذر بالهلاك في يده في يده الضمان. وما نقص منه في يده، يضمن النقصان مع رد العين، لأن الأوصاف في غير الربوي تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف، وأراد بالنقصان تفويت جزء منه دون تراجع السعر، وكذلك إذا تعيب في يده، وفي العقار في تضمينه في الهلاك، وفي نقصانه مختلف فيه كما مر، وفي غصب الأموال الربوية لا يمكن تضمين النقصان مع استرداد العين، لأنه يؤدي إلى الربا.

9 ٢٤٩ وذبح مأكول اللحم استهلاك فيه وجه دون وجه، لأنه فات بعض المقاصد دون البعض بخلاف غير مأكول اللحم، فإنه يفوت كل المقاصد بالذبح، فيصير استهلاكا من كل وجه، فتجب قيمته بلا خيار.

ا – في (ن،ع): "في يده" ساقط.

لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف، والغصب فعل يحل الذات بجميع أجزائها وصفاتها فكانت مضمونة (تكملة فـتح القـدير ٩/٣٣٤،
 كتاب الغصب).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "منه" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - يناسب" من" بدل" فيه".

<sup>° -</sup> والمالك مخير في الأخذ بين القيمة وتضمين النقصان، وهو ظاهر الرواية (ر: الهداية ٣٧٨/٤).

• ٢٥٠ وربح الغاصب فيما غصب لا يحل له، سواء كان المغصوب عروضا أو نقدا، لأنه حصل له بسبب خبيث وهو الغصب، بخلاف الربح في البيع الفاسد، حيث يحل للبائع فيما ربح في الثمن، لأن الثمن مما لا يتعين، ولا يحل للمشتري فيما ربح في المبيع، لأنه يتعين بالتعيين.

101- رجل غصب عبداً فآجره فالأجرة له، لأنه هو العاقد، ولكن لا يحل له للخبث فيه، وإذا تمكن النقصان فيه بسببه، يضمن النقصان مع رد العين، وينجبر هذا النقصان بالأجرة أيضا، كما ينجبر نقصان الجارية بالولادة بولدها عندنا، خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله، وقدر ما ضمن من النقصان يحل من الأجرة، لأن المضمونات تملك بأداء الضمان، ويتصدق بالفضل منه، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: يطبب الفضل أيضا.

٢٥٢ - ولو آجر العبد نفسه يصح، وله أن يقبض الأجرة، فإن أخذه الغاصب فهو للمولى إن كان باقيا في يده، وإن أتلفه لا ضمان عليه عند أبى حنيفة رحمه الله، وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعبر المستعار، أو

ا - في (ن،ع): "ذبح الغاصب".

٢ - في (ن،ع):" فيما ذبح".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (ن،ع):" فيما ذبح".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ر: المهذب مع المجموع ٤ / ١٥٥.

<sup>° -</sup> هذا قوله الأول، والآخر مثل قولهما، هكذا ذكره الفقيه أبو الليث (العينى - هذا قوله الأول، والآخر مثل قولهما، هكذا ذكره الفقيه أبو الليث (العينى

تصرف المودع في الوديعة وربح فيه، فهذا كله بمنزلة ربح الغاصب.

70٣ ولو هلك المغصوب في يد الغاصب حتى ضمنه، له أن يستعين بالغلة التي حصلت من الغصب في أداء الضمان، لأن الخبث لأجل المالك، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه [بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه، لأن الخبث ما كان لحق المشتري] ، إلا أنه لا يجد غيره فصرفه إلى حاجة نفسه، [فلو أصاب مالا] " يتصدق بمثله، [إن كان غنيا] وإن كان فقيرا يصرفه إلى حاجة نفسه بلا شيء ".

۲۰۶ - رجل غصب ألفا، ثم اشترى بها عينا، وباعها بألف وزيادة، لا يطيب الربح عندهما خلافا لأبي يوسف، وقوله أن اشترى بها إشارة إلى أنه إذا اشترى بها شيئا، وأشار إليها ونقد منها، يجب التصدق، أما الإ

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع):" ذبح".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث، زدناه من الهداية تصحيحاً للعبارة.

T - ما بين القوسين زدناه من الهداية.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ما بين القوسين زدناه من الهداية (الهداية مع تكملة فتح القدير ٣٣٦/٩، دار الكتب العلمية).

<sup>° -</sup> لأنه محتاج إليه وللمحتاج إليه أن يصرفه إلى حاجة نفسه وهو أولى بذلك لأنها ملكه وإن كان فيه خبث.

<sup>-</sup> أي الإمام محمد في الجامع الصغير كما في العناية (العناية مع تكملة فتح القدير ٣٣٦/٩، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  في (م): أما إذا اطلق ونقد منها أوأشار إلى غيرها  $^{\vee}$  ليجب التصدق لأنها  $^{\vee}$ 

أطلق ونقد منها، أو أشار إلى غيرها ونقد منها، أو أشار إليها ونقد من غيرها لا يجب التصدق ، لأنها لا تتعين بالإشارة، قال مشايخنا رحمهم الله: لا يحل التناول منه قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان هو الصحيح ، وقيل: إذا ضمن يباح له، لأنه يصير مبادلة بالتراضي . وكذا إذا أبر أه يحل له، والربح لا يطيب بضمان العين.

وإذا اشترى بها طعاما يساوى الفين° فأكله، لم يتصدق بشيء في قولهم جميعاً ، لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس .

تتعين بالاشارة.

الكرخي، واختاره البعض، قالوا الفتوى على قوله في زماننا، كذا ذكره في الكرخي، واختاره البعض، قالوا الفتوى على قوله في زماننا، كذا ذكره في النيمة والذخيرة، لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس، وهذا كله على قولهما، وعند أبي يوسف: لا يتصدق بشيء منه (ملخص من الدر المختار ورد المحتار ١٣٣٥، والهندية، الباب الثامن ١٤١/٥، والعيني ١٤٤٨).

<sup>&#</sup>x27; - قال المؤلف في الهداية: (٤/ ٣٧٦)، وهو المختار الإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة من المبسوط (الدر المختار ورد المحتار ١٣٣/٥، والتبيين ٢٢٦/٦).

<sup>&</sup>quot; - لم أجد قائله.

الأيطيب" ساقط. (ن،ع): "لا يطيب" ساقط.

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "يساوي العين".

<sup>-</sup> إعلم أن شرط كون المغصوب طيباً للغاصب عندهما أداء الضمان إلى المالك، وعند الإمام رحمه الله لزوم البدل عليه، والفتوى على قولهما (ر: البزازية بهامش الهندية ١٨٣/٦).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  - وفي (ن،ع): "اتحاد السبب" مكان "اتحاد الجنس".

100- وكذا كل مال حرام إذا اشترى به شيئا، ولم يضف البيع إلى تلك الدراهم المعين، طاب له الشيء، قال أبو نصر ': يطيب له ذلك الشيء مالم يدفع الدراهم أو لاً، وهو قول الكرخي '، والفتوى على قوله،

\_\_\_\_\_

المفسر، المنعوت زين العابدين، المتوفى سنة ٥٨٦هـ وفـي روايـة سـنة المفسر، المنعوت زين العابدين، المتوفى سنة ٥٨٦هـ وفـي روايـة سـنة ٥٨٦هـ، المدفون بكلاباذ بمقبرة القضاة السبعة ببخاري، والعتابي منـسوب إلى عتابية بفتح العين محلة ببخارى، كان متبحراً في علوم الدين يشهد عليه تصانيفه من شرح الزيادات، وشرح الجامع الصغير والكبير، وجوامع الفقـه في أربع مجلدات، وتفسير القرآن (ر: الجـواهر المـضية ١٨٢، ١٨٢، ١٨٨، والفوائد البهية: ٣٦ ومعجم المؤلفين ٢/١٤، وتاج التراجم لابن قطلوبغـا: والفوائد البهية: ٣٦ ومعجم المؤلفين ٢/١٤، وتاج التراجم لابن قطلوبغـا: ٧، وطبقات المفسرين للسيوطي: ٦، وكشف الظنـون ١/ ٥٦٣، ٥٦٣، ٥٦٥، ٥٦٨).

<sup>-</sup> هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين من دلال بن دلهم الكرخي الفقيه، مولده في الكرخ سنة ٢٦٠هـ الموافق ٢٧٤م، ووفاته ببغداد سنة ٣٤٠هـ المطابق ٢٩٥م، أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي، وقرأ عليه المبرزون من فقهاء الزمان، منهم: أبو بكر الرازي أحمد الجصاص، وأبو الحسن القدوري، وأبوعلي الشاشي، كان إماما قانعا متعففا عابداً صواما كبير القدر، وأوحد زمانه غير مدافع ولا منازع، عدوه من المجتهدين في المسائل، وانتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، وله مؤلفات في الفقه، والكرخي: نسبته إلى كرثخ جُدّان قرية بنواحي العراق، (ر: معجم البلدان ٤/ ٤٤٨، ٤٤٩، والأنساب للسمعاني ٥/٤٣٤، ١١/٥٠. وتاريخ بغداد ٢٠/٣٥٠، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري، ١٦٠، ١٦٠).

وقيل: كلاهما سواء، وفي النوادر لو اشترى ديناراً بعشرة دراهم [ونقد الدراهم المغصوبة لا يحل له الانتفاع بالدينار ما لم يؤد الضمان] لأن كالدراهم الدراهم إذا استحق دراهمه فسد العقد، لأن الدراهم تتعين في المغصوب ووجب عليه رد الدينار، بخلاف ما لو اشترى بها شيئا غير الدينار ونقد منه يحل له الشيء، لأن باستحقاقه لا يفسد العقد، لأن الثمن لا يتعين به، فعلى هذا قالوا: لو غصب ثوبا واشترى به جارية لا يحل له وطئها، ولو تزوج به امرأة يحل له وطئها، لأن باستحقاقه يلزمه رد الجارية في البيع دون النكاح.

۲۵٦ ولو غصب عبدا فباعه، فضمنه المالك قيمته، جاز البيع، ولو أعتقه ثم ضمنه القيمة لم يجزعتقه آ.

٢٥٧- السلطان إذا غصب مال الغير، فخلطه بماله بحيث لا يمكن

<sup>&#</sup>x27; - النوادر: هي مسائل مروية عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في كتب أخر للإمام محمد، كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وهي دون ظاهر الرواية في الدرجة (ر: ردالمحتار ١/٠٥).

<sup>· -</sup> ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من فتاوى النوازل.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وهو الصحيح (الهندية، الباب الثامن ١٤١/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - وفي (م): "الجارية" ساقط.

<sup>° -</sup> في (م): "ثم ضمن لم يجز عتقه".

<sup>-</sup> لأن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوته مستنداً أو ضرورة احتمال البدل والمبدل في ملك شخص واحد (تكملة شرح فتح القدير ٩/٥٥٥، كتاب الغصب، دار الكتب العلمية).

تمييزه، يملكه عند أبي حنيفة حتى وجب عليه الحج والزكاة.

منفصلة كالولد والثمر، وضمان الغصب لا يجب بالغصب، وإنما يجب بالإتلاف، والغصب لا يتحقق في الزوائد لعدم إزالة يد المالك منها وقت بالإتلاف، والغصب لا يتحقق في الزوائد لعدم إزالة يد المالك منها وقت الغصب، فلا يجب الجبر إلا إذا منعها منه أو تعدى عليها بأن ذبحها، أو أكلها أو باعها أو سلمها فيضمن بالتعدي، وعند الشافعي هي مضمونة لإثبات يده عليها ، ولو باعها وسلمها إلى المشتري فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن قيمته يوم الغصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم القبض، وكذا منافع الغصب لا يضمن عندنا، سواء استوفاها هو أو عطلها لعدم تحقق الغصب فيها لمامر، ولأن المنافع أعراض لا تبقى ولا مماثلة بينها وبين الدراهم، وقال الشافعي رحمه الله: يضمنها، فيجب أجر المثل، وقال مالك: إن استوفاها يجب أجر المثل، وإن عطلها فلا شيء عليه.

709 ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها، وإذا ضمنها ملك العين إذا وجد عندنا، لأن المضمونات تملك بأداء الضمان عندنا لاستحالة اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد، حتى لو ظهرت العين بعد

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "الحيوان" مكان "الجبر".

 $<sup>^{1}</sup>$  – أنظر: المهذب وشرحه المجموع  $^{1}$  /  $^{0}$  وما بعدها.

<sup>-</sup> إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان (الهداية مع تكملة شرح فـتح القـدير ٣٦٠/٩).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (م): "أعراض" ساقط.

أداء الضمان وقيمتها مثل ما ضمنه أو أقل، فلا خيار للمالك فيما قد ضمنه، إن كان بنكول الغاصب في ظاهر الرواية وهو الأصح'، خلافا لقول الكرخي، وإن كانت قيمته أكثر مما ضمن، وقد ضمنها بقول المالك فلا خيار له، وإن كان ضمنها بقول الغاصب فله الخيار لعدم رضاه.

• ٢٦٠ وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب، حتى زال السمها وعظم منافعها، زال ملك المالك عنها، وملكها الغاصب و ضمن قيمتها عندنا، كمن غصب شاة فشواها أو طبخها، أو حنطة فطحنها، لأنه أحدث صنعة متقومة، فيصير حق المالك هالكا من وجه بدليل أنه تغير السمه، أو فات معظم مقاصده، وتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة، و تبدل المقصود دليل على المغايرة معنى، وحق الغاصب قائم فيه من كل وجه، فيترجح على الذي هو فائت من وجه، ولكن لا يطيب له، ولا

(الدر المختار مع رد المحتار ٩/٥٩٦ فصل في الغصب).

المحدد العدين العدين العدين الهداية والعناية: ولو ظهرت العدين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير يعني ما إذا ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فكذلك الجواب أي فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ العين ورد العوض في ظاهر الرواية، وقال الكرخي: لا خيار له في استردادها لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله وهو أي ظاهر الرواية الأصح، لأنه لم يتم رضاه بزوال العين عن ملكه حيث لم يعط ما يدعيه من القيمة، وما لم يتم الرضا لم يسقط الخيار (الهداية والعناية مع تكملة شرح فتح القدير ١٩٥٤، وفي الدر المختار: ولا خيار للغاصب ولوية قيمته أقل للزومه بإقراره نعم متى ملكه بالضمان قله خيار عيب وروية

<sup>· -</sup> يعني على حق المالك، في (ن): "فانت" وفي (ع): "فانت" والصحيح ما كتبناه.

ينتفع بها حتى يؤدي بدلها استحسانا، لقوله عليه السلام: "أطعموها الأسارى" في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها، هذا يفيد زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب، وقد نص في المبسوط أنه يحل له الانتفاع به بقضاء القاضي بالضمان قبل أداءه، ولأن المضمونات تملك بأداء الضمان، وفي إباحة الانتفاع بها فتح باب الغصب، وهذا لا يجوز، وفي القياس يجوز الانتفاع بها، وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله، لأنه ثبت له الملك مطلقاً، كما يجوز تصرفه كالبيع والهبة، وقال الشافعي رحمه الله: لا ينقطع حق المالك بالصنعة ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، لأن العين باق فبقي على ملكه، وعن أبي يوسف رحمه الله يزول ملكه عنه لكن يباع في دينه، وهو أحق به من الغرماء بعد موته.

771 ومن غصب ساجة، فبنى عليها زال ملك مالكها، ولزمته القيمة عندنا ، وقال الشافعى رحمه الله: يأخذ عينها ، وكذا لو غصب لوحا فأدخل في سفينته، وأما من غصب إبريسما فخاط به ذكر تعندنا

<sup>&#</sup>x27; - أخرجه أحمد عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار أخبره، قال خرجنا مع رسول الله - قله - في جنازة..... شاة أخذت بغير إذن أهلها..... فقال عليه السلام: "أطعموها الأسارى" (مسند أحمد ٢٩٣/٥).

٢ - وهو المذهب عندهم (ر: المهذب مع المجموع ٤ ١/٥٠٠، ط مكتبة الإرشاد).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع):" المودع" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وهو الأصح (الهداية ٤٧/٤، والبزازية بهامش الهندية ١٨٧/٦).

<sup>° -</sup> المهذب وشرحها المجموع ٢٨٠/١٤ وما بعدها.

أ - وفي النسخ الثلاث: "نكر" وهو غير مفهوم.

بقطع حق المالك بالقيمة، وإذا غصب حنطة فزرعها، أو نواة فغرسها، يحل له الانتفاع بها قبل أن يؤدي بدلها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف ما تقدم.

777 والصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة رحمه الله، كمن غصب فضة فضربها دراهم، فلا يملك بها، وإذا أبرأ المالك الغاصب صح إبراؤه، سواء كان المغصوب قائما في يده أو هالكا، لأن إبراءه من الضمان، أو عن سبب الضمان كإبراء المودع المودع.

٣٦٦ رجل غصب طعاماً فأطعمه المغصوب منه، برئ عن الضمان عندنا سواء علم أو لم يعلم.

175- رجل غصب مالا، ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال من الغاصب، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن الأول لم يبرأ الثاني، وإن ضمن الثاني أو جعله مقام دينه برئ الأول.

170 رجل غصب أرض الغير، فشق فيها نهرا، لا يجوز التوضي ولا الشرب من هذا النهر، لأنه انتفاع بملك الغير، وإذا مرض في دار الغصب، قيل: لا يعاد فيها. رجل قلع نالة من أرض رجل، فغرسها في ناحية منها، فالغرس للغارس، لأنه حصل بصنعه، وعليه قيمة النالة، ويؤمر بقلعه.

777 رجل غصب مال ذمي أو سرق منه، يعاقب عليه يوم القيامة، ومخاصمته أشد من مخاصمة المسلم، وكذا مخاصمة الدابة على

الآدمي؛ لأنه لا يرجى منهما العفو. ثم قيل: لا وجه أن يعطي للكافر طاعة المؤمن ولا وجه أن يوضع معصية الكافر على المؤمن، فتعينت العقوبة.

٢٦٧- ومن غصب من مسلم خمرا فخللها، أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير ثمن، ويأخذ الجلد، [ويرد عليه] ما زاد الدباغ فيه ، لأن التخليل بمنزلة غسل الثوب النجس، وأما الدباغة فإنه اتصل بالجلد مال متقوم كالعفص وغيره، وهو بمنزلة الصبغ في الثوب، وإن استهلكهما ضمن الخل ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن في الخل ما له حق حتى يحبسه عن المالك ، بخلاف الجلد حيث يحبسه عنه حتى يستوفي ثمن الدباغ، لأن الجلد صار مقوما بالدباغ ، وعندهما يضمن الجلد مدبوغا، ولو هلك في يده لم يضمن بالإجماع.

ا – في (ن،ع): "فبقيت".

لاح ما بين القوسين زدناه من الهداية (الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٣٦٨/٩).

قإن خللها ودبغها بما لا قيمة له، يأخذها المالك مجانا، وإلا يرد ما زاد الدبغ،
 ولا شي للغاصب على المالك في الخل أيضا خلاف للصاحبين (ر: الدر المختار بهامش رد المحتار ٩٨٥٠).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي الهداية: "أما الخل فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف، ويجب مثله" (الهداية مع تكملة فتح القدير ٣٦٩/٩).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - هذا إذا كان الغاصب دبغه بما له قيمته، ولو دبغه بمالا قيمة له، يضمن قيمته عند الجمهور وعليه الأكثرون، وكذا قال المؤلف في الهداية  $(c \times 7/8)$ .

## كتاب الوديعة

77۸ الفرق بين الوديعة والأمانة: فالوديعة خاصة والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، فالوديعة: هي الاستحفاظ قصداً، والأمانة: هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد الاستحفاظ، بأن هبت الريح ثوب إنسان وألقته في حجر غيره، وكذا اللقطة: وهي أمانة من غير استحفاظ، إن طلب صاحبه بالرد عليه فلم يرده حتى هلك ضمن، وإلا فلا.

779 الوديعة أمانة في يد المودع، إذا هلكت في يده من غير تعد فلا ضمان عليه للنص عليه ، وليس للمودع أن يودع عند آخر قصدا، لأن صاحب الوديعة رضي بحفظه دون حفظ غيره، إلا إذا وقع في داره حريق أو غريق إذا كان غالباً في منزله، أو يموت المودع، وليس له أحد في عياله فيسلمها إلى جاره، لأنه تعين طريق الحفظ لهذا في هذه الحالة، فيرضي المالك دلالة.

<sup>&#</sup>x27; - عرفها النسفي، الوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه، فعيلة من الودع وهو الترك (طلبة الطلبة ص: ٢٠٢).

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – وهو مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم—: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". رواه ابن ماجه (أبواب الهبات، باب الوديعة  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

• ٢٧٠ و تفسير من في عياله هو الذي سكن معه، سواء كان في نفقته أو لم يكن، والعبرة للمساكنة دون النفقة، إلا في حق الزوجة والولد، بأن تسكن زوجته في محلة أخرى فيدفع إليها لم يضمن.

الضمان عندنا، وكذا كل خلاف إذا وجد منه ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان عندنا، وكذا كل خلاف إذا وجد منه ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان عندنا، كما إذا ركب الدابة ثم نزل، أو لبس الثوب ثم خلع بخلاف الأمانة حيث لا يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق، ذكره في فوائد المنافع والينابيع، وهو قول أبي حنيفة الثاني، وبخلاف ما إذا جحد الوديعة ثم أقر بحيث لا يبرأ عن الضمان، لأن بجحوده قد عزل نفسه عن الحفظ ، كجحود الوكيل الوكالة، فصار بعده غاصبا، فبهلاكه يضمن، إلا إذا جحد عند غير صاحبها لا يضمنها عند أبي يوسف خلافاً لذفر، لأن الجحود عند غير صاحبها من باب الحفظ .

٢٧٢ - وإذا أودع عند آخر فهلكت عنده، فلصاحب الوديعة أن

<sup>&#</sup>x27; - وفي (ن،ع): فرائد المنافع والينابيع.

هذا إذا نقلها عن موضعها، وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن، نقله قاضيخان
 عن الناطفي، كذا في الخلاصة، وهو ظاهر (ر: الخانية بهامش الهندية
 ٣٧٣/٣، والدر المختار على رد المحتار ٥/٠٢٠، ٦٧١).

رجح الزيلعي قول الإمام أبي يوسف (تبيين الحقائق ٧٩/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي الهداية: ومن أودع رجلاً وديعة فأودعها آخر فهلكت (الهداية مع تكملة فتح القدير ٥١٨/٩، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - إذا كان بغير إذنه و V ضرورة (الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر V ).

يضمن الأول دون الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الأول لما دفع الثاني لم يصر متعديا بدفعه إلا إذا فارقه عنه، فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك ، وأما الثاني فقد قبضها من يد أمين فلا يعدى منه، كما إذا هبت الريح وألقت ثوب غيره في حجره، وعندهما له أن يضمن أيهما شاء، لأن الأول متعد بالتسليم إليه، والثاني متعد بقبض مال الغير بغير إذنه ، إن ضمن الأول هو لم يرجع على الثاني، لأنه لما ضمنه ملكه بأداء الضمان، فصار كأنه أودع ملك نفسه، وإن ضمن الثاني هو يرجع على الأول، لأنه هو الذي أوقعه في هذا الضمان .

7٧٣ وإن كانت الوديعة دابة فأصابها شيء، فأمر المودع V بعلاجها فعالجها، فمانت من ذلك، فالمالك بالخيار بين تضمين المودع وبين تضمين المعالج ، ثم المعالج إن علم أنها وديعة V يرجع بما ضمن على المودع، وإن لم يعلم يرجع عليه.

٢٧٤ وإن خلطها المودع بماله حتى لا يتميز جنسها ضمنها،

<sup>&#</sup>x27; - "فإذا فارقه" ساقط من (م).

<sup>&#</sup>x27; - ونقل صاحب الغياثية عليه الاتفاق عن الذخيرة (الغياثية ص: ١٢٣).

<sup>&</sup>quot; – فيخير بينهما.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (ن، ع): "الزمان"، ولم أجد ترجيح أحد من القولين، إلا صنيع المؤلف في الهداية يرجح قول الإمام (الهداية مع تكملة شرح فــتح القــدير ١٦/٨، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع ٢٠٨/٦).

<sup>&</sup>quot; - إن ضمن المودع لم يرجع إلى المعالج، بخلاف عكسه (ر: الـسراجية ص: ٨٣) كما في المسألة الأولى.

كخلط الدراهم بالدراهم والحنطة بالحنطة أثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكون المخلوط كله للخالط، لأنه استهلاك من كل وجه لعدم الوصول إلى عين حقه، وعندهما أنه يصير مشتركاً بينهما، لأنه استهلاك من وجه دون وجه °.

وإذا خلطها بغير جنسه، كخلط الحنطة بالشعير، وخلط الخل بالزيت انقطع حق المالك فيه بالإجماع، وإنما حقه التضمين، لأنه استهلاك صورة ومعنى، إلا أن في الأول طريق التمييز متعذر، وفي الثاني متعسر، ولو خلط المائع بجنسه ينقطع حق المالك فيجب الضمان عند أبي حنيفة، ويجعل الأقل تابعا للأكثر كما هو أصل أبي يوسف رحمه الله يصير مشتركا بكل حال ، لأن

<sup>&#</sup>x27; - المراد بعدم التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه مطلق (البحر الرائق ٢٧٦/٧).

٢ - في (ن): "لا استهلاك" وحرف " من " سقط عنه.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (ن): "غير حقه".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي النسخ الثلاث: "يضمن" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

<sup>&</sup>quot; - لأن التمييز يمكن معنى بالقسمة (ر: الهداية ٢٧٣/٤) ولم أر ترجيح أحد من القولين، لكن المؤلف يشير صنيعه في الهداية إلى أنه اختار قول الإمام، ولأن سبب الضمان هو التعدي، وقد صدر من المودع بخلط الوديعة بمال نفسه، ولم يأذنه صاحبها.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – فيكون المخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل عند أبي يوسف (العناية مع تكملة شرح فتح القدير ٥١٣/٨، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  – أي سواء كان الخلط لقليل أو بغيره.

الجنس لا يغلب الجنس بل يكثره كما مر في الرضاع'، كخلط الدراهم بمثلها إذابة'، وإن اختلطت من غير فعله فهو شريك لصاحبها بالاتفاق، ولا يضمنه لعدم الصنعة فيه، حتى لو كان لرجل درهمان ولآخر درهم ثم ضاعت منها درهمان، فقال أبو حنيفة رحمه الله: الدرهم الباقي بينهما أثلاثا، لأن لصاحب الدرهم' ثلث كل درهم، ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم، وقال ابن شبرمة رحمه الله؛: الباقي بينهما نصفين، وإن أنفق بعضها ثم رد مثله فخلط بالباقي ضمن الجميع، لأنه لما أنفقه وجب عليه الضمان°، والمال المضمون غير مال الأمانة، فخلط هذا بهذا يصير

<sup>&#</sup>x27; - إذا جمع بين لبن امرأتين في قدح وصب في حلق رضيع يثبت الرضاع منهما جميعاً عند محمد (ر: العناية مع تكملة فتح القدير ٥١٣/٨، دار الكتب العلمية).

لك كله إذا كان الخلط بغير إذن المالك، وإن كان بإذه اشتركا شركة أملاك، كما لو اختلطت بغير صنعه (ر: الدر المختار بهامش الرد ٤/٤٥، والبحر ٧/ ٢٧٦).

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> – في (ن،ع): "الدراهم".

<sup>-</sup> هو عبد الله بن شبرمة - بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء - بين حسان بن المنذر بن ضرار الضبي أبو شيرمة الكوفي القاضي الفقيه، المولود سنة ٢٧هـ والمتوفى سنة ٤٤ هـ، روى عين أنيس وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، وعنه ابن المبارك والسفيانان وآخرون، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، كان عفيفا حازما عاقلا فقيها محدثا شاعرا حسن الخلق جوادا (ر: الطبقات لإبن سعد ٢٥٠/٥، ٢٥١).

<sup>° -</sup> والمراد بالخلط هذا خلط لا تتميز معه، أما لو جعل على ماله علامــة حــين

استهلاكا، وإن لم يخلطها فالباقي إذا هلك هلك بأمانة.

- ٢٧٥ وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق الأمر، إذا كان الإيداع مطلقاً والطريق آمنا، والمفازة محل للحفظ، ولهذا يملك الأب والوصيي ذلك إلا إذا نهاه عن ذلك للستحفاظ بالأجرة، لأنه معاوضة، فيقتضي التسليم في مكان العقد، ولا يسافر بها في البحر لغلبة الهلاك، وكذا إذا كان الطريق مخوفا، طال السير أو قصر عند أبي حنيفة رحمه الله.

وإن قال: احفظها في الكيس، فوضعها في الصندوق أو على عكسه لا يضمن، كما إذا قال: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن إن كان مثله، بخلاف الدارين، لأن بين الدارين تفاوت في الحرز.

خلط بها بحيث يتأتى التمييز لا يضمن إلا ما أنفق، كذا في الخلاصة (البحر الرائق ٧/ ٢٧٧).

<sup>&#</sup>x27; - خلافا للصاحبين، قال أبويوسف: له الخروج بها إلى مسافة قصيرة، وإن طالت لا يخرج، لأن القصيرة لا يخاف فيها عادة، وقال محمد: لا يسافر مطلقا، سواء طالت أو قصرت (جامع الرموز ٣٩/٣، وتبيين الحقائق ٥/٩٧، ورد المحتار ٥/٤٦) ولم أر ترجيحا لأحد، إلا أن قول أبي يوسف أعدل وأوفق بالعمل.

لا يمكن حفظها في المصر المأمور بالحفظ فيه بطريق ما، فلا بأس بسفره و لا يضمن (ر: الغياثية: ١٢٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (ن، ع): "فأطال".

7٧٦ - جحود المودع الوديعة عند طلب صاحبها فسخ عقد الوديعة منه، وعزل نفسه عن الحفظ، كجحود الوكيل الوكالة بمحضر المؤكل ولو أخذ بعد ما ارتفع العقد لا يعود باعترافه، لأن المنفصل لا يعود إلا بالتجديد، والمودع لا يملك عزل نفسه بغير حضرة المستودع كالوكيل لا.

٧٧٧- رجل أودع عند صبي أو عند عبد محجور عليه، فاستهلكه لم يضمن الصبي، ويضمن العبد بعد العتق، لأنه سلطه بتحويل يده إلى ماله، وأنه صحيح في حق "تضمين" العبد البالغ دون الصبي، لأن العبد من أهل الالتزام، وهو التزام الحفظ على نفسه، وأما الصبي فليس من أهل الالتزام فبقي في حقه مجرد التسليط، وإن كان العبد مأذونا يضمن في الحال، وعلى هذا إذا أقرض صبيا أو عبدا محجوراً أو باعه يكون تسليطا، وعلى هذا أودع هذا المحجور عند عبد محجور آخر فهلك في يده، يضمن الأول بعد العتق عند أبي حنيفة و لا يضمن الثاني، وعند أبي يوسف يضمن أيهما شاء في الحال، وقال محمد رحمه الله: يضمنان بعد العتق أ.

ا - في (ن،ع):" العقد" ساقط.

لهدایة: "لأن المودع ینفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكیل یملك عزل نفسه بحضرة المؤكل"، هذا ینسجم ما قبله (الهدایة مع تكملة شرح فتح القدیر ۱۶/۸، دار الكتب العلمیة).

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> – كذا في نوازل السمر قندي، وفي النسخ الثلاث: "نصيب" محل "تضمين" ولعله خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - إنى أرى قول الإمام أبي حنيفة أصوب، لأن الأول متعد بالدفع إلى آخر.

۲۷۸ – صاحب الدكان إذا قام من دكانه إلى الصلاة فضاعت الوديعة من دكانه لا يضمن، لأن جير انه يحفظونه عرفاً، فلا يكون مضيعا.

977- قاضي أخذ مال اليتامى ومات، فلم يبين أين هو؟ إن كان المال في يده يضمن، لأنه مات مجهلا، وإن كان في يد أمنائه لم يضمن. أما قيم الوقف إذا مات مجهلا لا يضمن، وكذا إذ مات أحد المتفاوضين، وأما سائر الأمناء إذا ماتوا مجهلين ضمنوا.

٠٨٠ - رجل أدخل دابته في دار رجل فأخرجها صاحب الدار لم يضمن إذا هلكت.

۲۸۱ وإن وضع ثوبا في دار رجل ثم ذهب، وهو رماه خارج
 الدار يضمن، لأنه لا ضرر فيه، وإخراجه يكون إتلافاً.

عاب فسرق منه الثوب يضمن، كما مر في السرقة، أو خرج المودع من الدار وبقى الباب مفتوحاً وليس فيها أحد فسرقت الوديعة يضمن.

۳۸۳ رجل دفع إلى غيره دراهم لينثر في العرس ليس له أن يدفع يحبسه لنفسه، لأنه مأمور بالنثر، والحبس ضده، وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره، ولو دفع إلى آخر فنثره ليس له أن يلتقط منه، ولو دفعه سكرا لينثره، جاز له أن يدفع إلى غيره لينثره، وله أن يلتقطه منه إذا نثره، لأن نثر السكر على السهولة، ولكن ليس له أن يحبسه لنفسه لله .

<sup>-</sup> وفرق المؤلف بين المسألتين، والقياس يقتضي أن يتساوي حكمهما يعني لا يجوز له الحبس لنفسه ولا الدفع إلى غيره للنثر، ولا له أن يلتقط مما نثر من الدارهم أو السكر، كما صرح به أبو بكر البلخي، وتعقب عليه الفقيه أبوالليث

وإن أخذه واحد ثم سقط من يده لا يجوز لآخر أن يأخذه، وإن وقع في ثوبه، إن ضمه فهو له إلا إذا هيأ ثوبه قبله.

١٨٤ وإن قال المودع: وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان لا يضمن، وإن قال: لا أدري وضعت في داري أو وضعت في موضع آخر يضمن، وإن قال: وضعت الوديعة في يدي ثم قمت فنسيتها فضاعت يضمن، لأنه ضيعه بالنسيان، وإن قال: وضعت بين يدي في داري، ينظر إن كان شيئا لا يحفظ في عرصة الدار مثل صرة الذهب يضمن، وإن قال: سقط مني يضمن، وإن قال: دفنتها في داري ونسيت موضعها لا يضمن، وإن قال: دفنتها في كرمي ونسيت موضعها يضمن، وإن قال: لا أدري ضاعت أم لا، لا يضمن.

- ٢٨٥ رجل أودع عند رجل دراهم في كيس، ولم يزن عنده، ثم ادعى أنه أكثر من ذلك فلا يمين عليه، لأنه لم يدع عليه الخيانة والتضييع، وكذلك لو أودع عند رجل آلات الصناع، ثم ادعى أنه ضاع

وقال: وهذا هوالقياس، ولكن لا نأخذ بهذا، لأن النثر للإباحة، وبناء الإباحة على السهولة لا على الاستقصاء، فلما أمره أن ينثره، صار كأنه أباح له أن ينتقط وأن يحبس لنفسه مقدار ما يحبسه الناس (الخانية بهامش الهندية بهامش الهندية وإني أرى مبنى القضيتين على العرف والعادة، ففي الدراهم إن كان المدفوع إليه محتاجا إليها، جاز له التقاطها وحبسها بقدر ما تعارف الناس، وأما السكر وما اتخذ منه من الحلويات، فيجوز للمدفوع إليه مطلقا أن يحبس لنفسه بقدر ما يحبسه الناس، ويلتقط من المنثور كما هو عرفنا.

الجناية". - في (ن): "الجناية".

واحد منها، وقال المستودع: لا أدري كم كان، فلا ضمان عليه و لايمين.

7۸٦ رجل جاء بثوب إلى رجل وقال: هذا الثوب عندك وديعة، أو وضعه عنده و لم يقل شيئا ثم ضاع يضمن، لأنه ثبت الوديعة عرفاً، فهو مستحفظ دلالة، ولو قال: أنا لا أقبل الوديعة، فترك عنده ثم ضاع، لم يضمن لأنه صرح الرد.

٣٨٧ - دابة أو متاع ترك عند جماعة فقام واحد منهم بعد واحد وضياع المتاع فالضمان على الأخير، وكذا في الخان والرباط.

۲۸۸ – رجل أودع عند رجل شيئا، ثم قال: إن جاء شخص بعلامة كذا فادفعه إليه، فجاء رجل بتلك العلامة فلم يصدقه ولم يدفع إليه حتى هلك في يده لم يضمن، لأنه يتصور تلك العلامة من غيره.

٣٨٩ رجل جاء عند قاض بوديعة ليودعها عنده فقال: زنها عندي، فقال: وزنتها عند عدلين وهي عشرة آلاف، فقال: زنها ثانيا، فوزنها فإذا هي تسعة آلاف، فقال القاضي: لو شققت ثوبي أكنتم تصدقونني في ذلك ٢٩٠.

١٩٠- رجل دخل في الخان، فقال لصاحب الخان: أين أربط الدابة، فقال: هناك، فربط ثم خرج، فضاعت الدابة، يضمن صاحب الخان، والله أعلم وأحكم.

<sup>&#</sup>x27; - الخان: الفندق والحانوت والمتجر، المعجم الوسيط.

أ - هكذا في النسخ الثلاث، وهو غير مفهوم.

## كتاب العارية

191- العارية جائزة، وهي تمليك المنافع بغير عوض، لأنها نوع احسان و برّ، ولهذا تتعقد بلفظ التمليك، سميت بذلك لتعريها عن العوض، وإنها مشتقة من العرية وهي العطية، وعلى هذا تكون العارية مشددة، وقيل: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب في المنفعة، وعلى هذا تكون مخففة، ولهذا اختصت بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ألا يرى أن إعارة المكيل والموزون قرض، لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك العين، ولا تعود النوبة إليه في تلك العين بعد استهلاكها، وإنما تعود في مثلها، و ما يملك الانتفاع به على أن العين مضمونا عليه يكون قرضا، وقال الكرخي رحمه الله: هي إباحة الانتفاع بملك الغير، وهو قول الشافعي رحمه الله أيضاً، لأنها تنعقد بلفظ الإباحة، وبدليل أنه لا يشترط فيها بيان المدة، والجهالة تمنع صحة التمليك، ولهذا يعمل فيه النهي، وبه

<sup>&#</sup>x27; - العارية: ما يستعار فيعار، مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال: تعاورته الأيدي وتداولته أي أخذته هذه مرة، والعارية على وزن الفعيلة، وأصله عورية سكنت الواو تخفيفا، وصيرت ألفا لفتحة ما قبلها، والعارة بدون الياء كذلك (طلبة الطلبة: ص: ٢٠٣).

٢ - في (م): "او".

<sup>&</sup>quot; - إباحة المنفعة للمستعير بغير امتلاك (المجموع ١/١٥).

قال الشافعي'، ولهذا ليس له أن يعير غيره عنده'، لأن المباح لــه لا يملك أن يبيح غيره.

797 – وموجب العارية تملك المنفعة عندنا، لأنها تملك بعوض كالإجارة فتملك بغير عوض كالعارية ، فالمالك يملك التمليك من الغير كالمستأجر، ولهذا يجوز المستعير أن يعير ما استعاره للركوب والحمل إذا كانت مطلقة في الانتفاع والوقت ، حتى لو ركب هو ليس له أن يركب غيره، ولو أركب غيره ليس له أن يركبه، ولو عينها بأن قال: يركب فلان يوما، فليس له أن يجاوز فيما سماه، وكذا لو عين لأحدهما دون الآخر.

۲۹۳ ولو استعار دابة إلى موضع معلوم، فذهب بها إلى غير ذلك الموضع المسمى وهو أقرب من المسمى يضمن ، ولو سمى

<sup>&#</sup>x27; - ر: فتح العزيز مع المجموع ١٣٣/٨.

ليس له أن يعيره غيره، وهذا هو الوجه الأصح عندنا (المجموع ٥١/٥٥، ٦٦).

 <sup>&</sup>quot; وفي النسخ الثلاث: "كالعين" والصواب ما كتبناه.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "يجوز" ساقط.

<sup>&</sup>quot; - والعارية على أربعة أوجه، أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع، والثاني: أن تكون مقيدة في حق الوقت، مطلقة في حق الانتفاع، والرابع: عكسه، (الهداية ٢٨١/٤) وفي المطلقة يعتبر المتعارف (ر: الغياثية:ص: ١٢٥)

<sup>-</sup> هذا إذا كان ذاهبا إليه لا غير، وإن استعار ذاهبا وجائيا، ثم عاد إلى الوفاق، يبرأ كالمودع مطلقا، وهو الأصح والمختار (ر: الغياثية:ص: ١٢٤).

للعارية وقتا فمضى الوقت ولم يردها مع القدرة إلى الرد يضمن، سواء استعمل بها أو لم يستعمل.

294 وللمعير أن يرجع عن العارية متى شاء، لأن المنافع تحدث ساعة فساعة، فيثبت الملك على حسب حدوثها، وبالنسبة إلى المنافع التي لم توجد يكون الرجوع امتناعا عن التمليك، وللمملك ولاية الامتناع، كما لو وهب شيئا ولم يسلمه إليه.

97- والعارية أمانة في يده، إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه عندنا، سواء هلكت من استعماله أو من غير استعماله، لأنه قبض العين لللإنتفاع به بإذن صحيح، فلا يكون مضمونا عليه كالمستأجر، وقال الشافعي رحمه الله: إن هلكت باستعماله المعتاد لا يضمن، وإن هلكت بغير استعماله المعتاد يضمن لأنه قبض مال الغير لنفسه، لا عن استحقاق مقدم، كالمقبوض على سوم الشراء.

ولو شرط الضمان عليه عند الدفع يضمن إذا هلك عنده.

797 - ولو قال صاحب المتاع: لا تدفعه إلى آخر، فدفعه يضمن، هذا فيما لا يختلف باختلاف المستعمل، وله أن يعيره عند الإطلاق إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار وخدمة العبد، ومما

العارية مضمونه عند الشافعي مطلقاً، سواء هلكت باستعماله المعتاد أو بغير المعتاد، ففي مختصر المزني، قال الشافعي: وكل عارية مضمونة على المستعير وإن تلفت من غير فعله (مختصر المزني: ص: ١١٦).

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "لا للمعير".

يختلف فيه لا يجوز ' كلبس الثوب والركوب، وليس له أن يواجره'، لأنه فوقه، لأنه" لا يتضمن بما هو فوقه ويتضمن بما دونه.

٢٩٧ - ليس للأب أن يعير متاع ولده الصغير، وكذا ليس له أن يقرض ماله، لأن القرض إعارة، ولهذا يصح بلفظ الإعارة، وكل من لا يملك التبرع كالصبي لا يملك القرض والإعارة.

۲۹۸ رجل استعار شيئا فضاع عنده، ثم طلبه صاحبه، وهـو لا يخبره بالضياع ووعده الرد، ثم أخبره بالضياع يضمن، وقيـل: إن لـم يكن آيساً من وجوده لا يضمن.

۲۹۹ رجل استعار شيئا فطلبه صاحبه، فقال المستعير: أدفع، وفرط فيه حتى ضاع، إن كان قادرا على الرد وقت الطلب ينضمن، وإلا فلا.

الله الهداية: وهي على أربعة أوجه: أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء، والثاني: أن تكون مقيدة فيهما، وليس له أن يجاوز فيه ما سماه عملاً بالتقييد... والثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع، والرابع: عكسه، وليس له أن يتعدى ما سماه (الهداية مع تكملة شرح فتح القدير عكسه، وليس له أن يتعدى ما بيروت – لبنان).

أ - وفي النسخ الثلاث: "يستاجره" والصواب ما كتبناه كما في الهداية (الهداية مع تكملة فتح القدير 9/9، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

<sup>&#</sup>x27; - كذا في النسخ الثلاث، وفي الهداية: "والشيء" وهو الصواب (المصدر السابق).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – في (م):" كالصبي" ساقط.

<sup>° -</sup> في (ن، ع): "ناسياً".

• ٣٠٠ رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده، فجاء إنسان وقطع المقود وأخذ الدابة لا يضمن، وإن أخرج المقود من يده يضمن، هذا إذا كان نام مضطجعاً، أما إذا نام جالسا والمقود في يده لم يضمن.

٣٠١ - رجل استعار دابة إلى الطاحونة، فشدها في باب الطاحونة فضاعت لا يضمن.

٣٠٠ - رجل استعار من رجل ثورا، فقال صاحبه: أعطيك غدا، فجاء غدا وأخذه بغير أمره يضمن إذا هلك.

٣٠٣ رجل أخذ كوز الفقاع ليشرب، فسقط من يده وانكسر لا ضمان عليه، لأنه عارية ، فكذا الحكم في قصاع الحمام، وكذا لو أخذ الكوز من دكان الخزاف للإن صاحبه.

3 - ٣٠ وإن استعار عينا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لا يضمن، لأن العارية ترد هكذا كآلة البيت، إلا إذا كان عقد جوهر أو مثله فإنها لا ترد إلى داره ولا إلى خادمه، وإنما ترد إلى يده، كرد الغصب والوديعة.

-٣٠٥ ولو رد الدابة إلى الأصطبل لا يضمن استحسانا، ولو ردها مع عبده أو أجيره أو عبد صاحب الدابة لا يضمن، ولو ردها في يد أجنبي يضمن، ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع

<sup>&#</sup>x27; - وهو قول الفقيه أبي بكر البلخي، قيل: هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه، فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا (الخانية بهامش الهندية ٣٨٦/٣).

٢ - في (م): "الحزاف".

قصداً، كما قاله البعض'، وقيل: يملكه قصدا'، لأنه دون الإعارة، وعليه الفتوى، فالحاصل أن المملك يملك. والمباح لا يباح، والوديعة لا تودع قصداً ولا تعار، لأنه فوقه، والعارية تعار عندنا في الإعارة المطلقة إذا كان مما لا يختلف بإختلاف المستعمل، ولا تؤاجر، لأنه فوقه، وفي ايداعها قصداً اختلاف، والأصح أنه يصح، لأنه دونه، والمستأجر يؤاجر فيما لا يختلف فيه باختلاف المستعمل، ويعار ويودع، لأنه دونه، ولا يرهن، والرهن لا يرهن ولا يعار ولا يؤاجر ولا يودع، إلا باتفاق الراهن والمرتهن، والله أعلم.

' - منهم الكرخي (تكملة فتح القدير ١٨/٩).

لانقضاء مدتها وهو قول مشايخ العراق، وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء مدتها (المصدر السابق).

## كتاب الشركة

٣٠٦ - الشركة عبارة عن اختلاط النصيبين لا يفرق أحدهما من الآخر ، ويطلق على العقد وإن لم يوجد الاختلاط.

97.٧ والشركة جائزة في الأملاك والعقود، كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك مما يصح فيه الاشتراك، وما يلزم أحدهما من موجباتها يلزم الآخر، كالثمن والأجرة، ومنها: مالا يصح الاشتراك فيه، كالنكاح والصلح عن دم العمد، فيلزم المهر على الزوج، لأن النبي الساس يتعاملون بها، فقرر هم الساس والناس يتعاملون بها، فقرر هم الساس المساس المساس

٣٠٨ و هي ضربان: شركة أملاك، وهو: أن يرث الرجلان عينا أو يملكانها بالشراء أو الهبة أو الصدقة أو الاستيلاء واختلط مالهما

<sup>&#</sup>x27; - الشركة: الخلطة، والشرك بدون الها: النصيب، قال تعالى: ﴿ أُم لَهُم شَرَكَ فَي السَمَاوِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّلِيةِ: ٢٥).

<sup>&#</sup>x27; - في العناية: وهي عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر (ر: العناية مع الفتح ٦/ ١٥٢).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وفي (ن): "ما لا يلزم".

 $<sup>^{2}</sup>$  - أحاديث تدل على الشركة ساقها الزيلعي في نصب الراية (ر:  $\% \times \% \times \%$ ).

<sup>° -</sup> أي بأن استوليا على مال حربي يملك ماله بالاستيلاء (فتح القدير ٦/٥٤٦ كتاب الشركة، دار الكتب العلمية، رد المحتار ٢٠٠/٤).

من غير صنع أحدهما أو يخلطهما خلطا لا يمكن التمييز '.

٣٠٩ وركنها: اجتماع النصيبين.

• ٣١٠ وحكمها: أن يكون كل واحد من الشريكين في نصيب الآخر كالأجنبي، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن صاحبه. أما في نصيب نفسه يجوز له التصرف فيه بغير إذن شريكه، سواء باع نصيبه من شريكه أو من غيره، أما في الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز بيعه من غيره إلا بإذنه، لأنها مجاورة لا شركة، لا عقداً ولا دلالةً.

٣١١ - أما شركة العقود ': مفاوضة '، وعنان '، وشركة الوجوه '،

<sup>&#</sup>x27; - أو لا يمكن إلا بحرج كخلط الحنطة بالشعير (الخانية بهامش الهندية ٣/٦١٢).

۲ - يناسب أن يكون هنا: "هي".

<sup>¬</sup> وأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، ويكون كل منهما كفيلاً عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه وكيل عنه، لأنها شركة عامة يفوض كل منهما إلى صاحبه على العموم (الهداية مع فتح القدير ٢١٤٧، كتاب الشركة، دار الكتب العلمية)، وفي الخانية: والمفاوضة هي أن تكون في جميع التجارات، لا يختص أحدهما بتجارة دون صاحبه (الخانية بهامش الهندية ٢١٨/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - صورة هذه الشركة أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات نحو البر والطعام، أو يشتركان في عموم التجارة (المصدر السابق).

<sup>-</sup> صورتها أن يشترك الرجلان من غير مال ولا عمل على أن يـشتريا شـيئا بالنسيئة و يبيعا بالنقد، وما حصل فهو بينهما، أو خـصا فقالا علـى أن مااشتراه من البر فهو بينهما نصفين، أو شرطا لأحـدهما الثلثين وللآخـر الثلث، فهو كما شرطا، والربح يكون على قدر الملك (ر: المـصدر الـسابق 7۲۳/۳، والسراجية ص: ٨٦).

وشركة الصنائع'، وهذه كلها جائزة عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز المفاوضة، وهو القياس، وكذا شركة الوجوه والصنائع'، لأنه لا يمكن تحققها إلا باقتضاء الوكالة والكفالة فيها ، والوكالة بمجهول الجنس أو الكفالة بشخص مجهول لا يصح، ولا يمكن تحقيقها كالعموم فلا يصح، وقال مالك رحمه الله: "لا أدري ما المفاوضة "

٣١٢ - وركن شركة العقود: الإيجاب والقبول، وموجبها: أن يكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه.

٣١٣ - ومن شرط المفاوضة الوكالة في أعمال التجارة وتوابعها"،

ا - وهي عبرت بشركة الأعمال أيضا، وهي تسمى شركة التقبل، إذا اشتركا على أن يعملا على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما، اتفقت صناعتهما أو اختلفت، كالحائك والخياط ونحوهما، وهذه الشركة تكون مفاوضة وقد تكون عنانا باستجماع شرائطهما (ر: المصدرين السابقين ١٦٢٠، ١٦٢، وص: ٨٥). قال العلامة ابن عابدين الشامي: وهي ستة: شركة بالمال، ووجوه، وكل إما مفاوضة أو عنان، كما قال الشيخان الطحاوي والكرخي، وجرى عليه الزيلعي وغيره (رد المحتار ٢٠٩/٤).

۲ - ر: المجموع شرح المهذب، "مذاهب العلماء في شركة العنان": ١٤/ ٣٣.

أي يكون كل واحد من الشريكين فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيـــ وفيمـــ وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - "فيها" ساقط في (م).

صرح الإمام سحنون خلافه بأن الإمام مالك يعرف المفاوضة لا العنان
 (المدونة الكبرى، الشركة في المفاوضة ٣٧/٤).

<sup>-</sup> ومن شرائطها: أن يكون كل واحد من الشريكين عاقلين بالغين متفقين في

والكفالة في ضمان التجارة ولواحقها، وما ذكر من الفساد لا يعتبر، لأن هذه الوكالة والكفالة تثبت ضمناً لا قصداً، فتجوز كما في المضاربة والعنان، لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة، ولا ولاية فيه، فيتضمن الوكالة لصحة تصرفه فيه، وأما الكفالة يتضمن فيها لتحقق المساواة فيما هو من واجب التجارة، ولو كفل أحدهما بأمر المكفول عنه لزم صاحبه عند أبى حنيفة إن كان بأمره، وإلا فلا".

3 ٣١٦ - ولو غصب أحدهما مالا واستهلكه، يلزم على شريكه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، وكذا في استهلاك العارية والوديعة،

الدين، وأن يكون رأس مالهما على السواء، والربح نصفين، وأن يتلفظ المفاوضة، وأن لا يكون لكل واحد منهما من المال الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شاركه به صاحبه ابتداء وانتهاء (ملخص من السراجية ص: ٨٥، والغياثية ص: ١٢٦، الخانية بهامش الهندية ٣/٦١٦) ولا بد أن يكون رأس المال حاضرا في المجلس، أو غائبا يحضره عند الشراء في المفاوضة والعنان جميعا (الخانية بهامش الهندية ٣/٦٦، والبزازية بهامشها ٢٥٠٦).

<sup>&#</sup>x27; - انظر الهداية مع الفتح ١٦/٦.

<sup>(</sup>a) العبارة: "فيتضمن الوكالة لصحة تصرفه فيه" ساقطة من (a).

خلافا لصاحبيه، فلا يلزم صاحبه عندهما، لأن الكفيل متبرع، وله أنها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، وما ذكره العلامة ابن عابدين الشامي في ردالمحتار (٣٠٨/٤) يؤمي إلى ترجيح قول الإمام، وأما كفالة المال بـــلا أمــر، فإنه لا يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام المعاوضة (ر: المــصدر الـسابق، والفتح ٢/٦٢، والخانية بهامش الهندية ٣/٣).

والاستواء في رأس المال ابتداء وانتهاء شرط.

0 − 71 ومن شرط العنان الوكالة دون الكفالة، ولا يشترط خلط المالين عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله، وكذا تسليم المال ليس بشرط بخلاف المضاربة، ويصح إن تساويا في المال ويتفاضللا في الربح أو على عكسه عندنا خلافا لزفر رحمه الله.

٣١٦ ولو شرط العمل على أحدهما دون الآخر، فمال الآخر عند صاحبه بضاعة، فالربح له والوضيعة عليه.

٣١٧ - ولا تصح الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، ولا يجوز بما سوى ذلك؛ لأن غيرها يتعين بالتعيين، فيؤدي إلى ربح مالم يضمن، لأن أول التصرف في العروض البيع، والعروض متعين بخلاف النقود، فإن أول التصرف فيها الشراء والثمن في الذمة، إذ هي لا تتعين فلا تؤدي إلى ربح مالم يضمن، ألا يرى أنه لو باع ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز.

۳۱۸ - ولو اشترى شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين الآخر يجوز.

٣١٩ - وأما التبر إن كان يروج رواج الثمن للجوز، وإلا فلا،

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "البيع".

لابي حنيفة وأبي وسف، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف في قول، ولكن قول محمد أقيس وأظهر، نقل ابن الهمام قول الإسبيجابي: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل وهو الأصح (ر: الهداية وفتح القدير ٢١٧٠، التبيين ٣١٧/٣).

لأنه بمنزلة السلعة، وقال مالك: تجوز الـشركة بـالعروض والمكيـل والموزون والعدديات المتقاربة إذا كان الجنس واحدا فأشـبه النقـود، بخلاف المضاربة، لأن القياس يأبى جوازها فلا يجوز بغيـر النقـود، فاقتصر على مورده، وعندنا قبل الخلط لا يجـوز، وإن خلطـا ثـم اشتركا فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله، فيكون شركة ملـك لا عقد، وعند محمد رحمه الله يكون شركة عقد.

- ٣٢٠ وإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر تم عقد الشركة، ثم إذا فعلا ذلك يصير شركة أملاك لا شركة عقود، وإذا صحت الشركة يجوز له أن يتصرف فيه من تصرفات التجارة كالإبضاع والاستيجار والإيداع، وفي دفعه مضاربة خلاف، والأصح أنه يصح، لأنها دون الشركة حيث لا يملكها، لأن الشيء لا يستتبع مثله.

٣٢١ - ثم الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين، وهو المأثور عن على رضى الله عنه ، وإن شرطا جميع الربح لآخر لا

<sup>&#</sup>x27; - ر: المدونة الكبرى، في الشركة بالعروض 7.7، 7.

روي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال: أعطاه النبي - الله - الله النبي - الله النبي به أضحية أو شاة فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، (أبوداود: البيوع، باب في المضارب ٤٨٠/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "يجوز" بدون "لا".

 $<sup>^{3}</sup>$  - قال علي رضي الله عنه: "الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر

يجوز، لأنه لم يبق شركة، وإن شرطا الربح والوضيعة نصفين، لا يجوز الشرط لأنه شرط فاسد، ولا يبطل العقد بالشرط الفاسد.

الوكالة، والوكالة تبطل بالموت، وإذا فسدت الشركة فالربح على قدر الوكالة، والوكالة تبطل بالموت، وإذا فسدت الشركة فالربح على قدر رأس المال كالوضيعة، ويبطل شرط التفاضل كالمزارعة الفاسدة، وإذا فسدت الشركة لا يبقى حكم الشركة، وإن كان المال عروضا، بخلف عزل المضارب، حيث يجوز له أن يبيع العروض بعد ما فسدت، حتى ينقد رأس المأل عندنا، خلافا للشافعي حتى تجوز شركة الصنائع والوجوه، لأن الشركة في الربح مسندة إلى العقود دون المال، واتحاد العمل والمكان ليس بشرط عندنا، خلافا لزفر ومالك رحمهما الله".

٣٢٣ رجلان اشتركا واشتريا أمتعة، ثم قال أحدهما لشريكه: لا أعمل معك بالشركة، ثم غاب أياما، فعمل الآخر بالأمتعة، فالحاصل منه للعامل في الربح، وهو يضمن قيمة نصيب شريكه، لأنها انفسخت الشركة حكماً.

۲۲۶ أحد الشريكين نهى صاحبه عن بيع النسيئة يجوز نهيه ابتداء و انتهاء.

رؤوس المال" (موسوعة فقه علي بن أبي طالب: ص: 75، نقلا عن مسند زيد بن علي 3/5).

<sup>-1</sup> "رأس المال" ساقط في -1

٢ - في (م): "إيجاد العمل".

 $<sup>^{7}</sup>$  - ر: المدونة الكبرى  $^{2}/$  ۲۲، ۲۳، ۳۳.

٣٢٥ ولو باع أحدهما شيئا، وأجّل في الثمن يصح في النصيبين بالإجماع، ولو أجّل صاحبه يصح في نصيبه عند أبي يوسف و محمد رحمهما الله.

٣٢٦ - إمرأة أعطت بذر الفليق إلى إمرأة أخرى وقامت هي وأطعمت الأوراق عليها حتى أدركت، فالقياس أنه لصاحبة البذور، وللأخرى قيمة الأوراق وأجر المثل ، فالحيلة فيها أن يقرضه نصف البذر أو يبيعه وكذا في الأوراق والعمل.

٣٢٧ - أحد الشريكين يؤاخذ بما يلتزم صاحبه من العمل والغرم. ٣٢٨ - شريك الدار إذا غاب فلشريكه الآخر أن يسكن جميع الدار استحساناً، لأنه لو لم يسكنها خربت الدار .

9 ٣٢٩ ولو دفع بقرة لآخر على أن يكون السمن بينهما نصفين، فالسمن لصاحب البقرة، وفي بعض النسخ فالسمن للمستأجر وعليه مثل

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "وقامت فهي ربت وأطعمت الأوراق".

٢ - في (ن،ع): "للآخر".

<sup>&</sup>quot; - في الهندية: أعطى بذر الفايق رجلاً ليقوم عليه ويغطيه بالأوراق على أن ما حصل فهو بينهما فقام عليه ذلك الرجل حتى أدرك فالفليق لـصاحب البنر، ولو كان وللرجل الذي قام عليه قيمة الأوراق وأجر مثله على صاحب البذر، ولو كان من أحدهما البذر والأوراق ومن الآخر العمل فالفليق لصاحب البذر وللعامل أجر مثل عمله (الفتاوى الهندية ٢/٤٣٣، في الشركة الفاسدة).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "الآخر" ساقط.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - وهو مروي عن الإمام محمد رحمه الله (الخانية بهامش الهندية 711/7).

اللبن لمالكه، لأنه انقطع حق المالك منه بفعله، وعلى المالك قيمة العلف وأجرة قيام المستأجر، لأنه غير متبرع، وفي اللبن اختلاف ، فالحيلة فيه أن يبيعه نصف البقرة منه.

٣٣٠ وفي الدين المشترك إذا أراد أحدهما أن يأخذ نصيبه، ولا يشارك فيه شريكه، فالحيلة فيه أن يبيع من المطلوب كفا من الزبيب بقدر نصيب الدين، ويبرئه من نصيبه من الدين.

٣٣١ - رجل قال لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك، فهو جائز ويثبت فيه الشركة لآخر.

٣٣٢ رجل اشترى عبدا، فقال له آخر: أشركني فيه فأشركه، ثم قال آخر: أشركني فيه فأشركه، فإن كان الثاني علم مشاركة الأول فله ربع العبد، وإن لم يعلم فله نصفه، وللأول نصفه، ويخرج المشتري من البين ".

٣٣٣ عبد بين رجلين، فقال أحدهما لرجل ثالث: أشركتك في هذا العبد ولم يخبر صاحبه، صار نصيبه بينهما نصفين بخلاف مالو "

<sup>&#</sup>x27; - والصحيح أن كل ما يحصل فهو لـصاحب البقرة (ر: الغياثية: ص: ١٢٧) و اللبن من المحصول منها أيضا، نعم إن استعمله فعليه مثله، فتأمل.

٢ - في (ن،ع): "ما" ساقط.

وإن قاله الثاني ذلك بمحضر من الأول، ثم اشترى العبد، فإن العبد يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين، ولا شيء للأول (الخانية بهامش الهنديــة ٢٦١٧/٣).

خدا هو القياس، وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا (الخانية بهامش الهندية ٣/٦١٧).

<sup>° -</sup> وفي (ن،ع): "لو" ساقط.

نقد أحد الشريكين جميع الثمن '.

777 إذا قال لصاحبه: أنا اشتري هذه الجارية لنفسي، فسكت شريكه لم يكن إجازة حتى يقول: نعم، فإذا قال: نعم، فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة رحمه الله ، لأن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه، لأن الوطء لا يحل إلا بالملك، بخلاف الطعام والكسوة.

977- الشركة في المباحات، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لا يجوز، فالمأخوذ للآخذ وللمعين أجر مثله، ولو احتطب اثنين وخلطا فالحطب بينهما نصفين، ولا يقبل قول أحدهما في الزيادة.

٣٣٦ معلمان اشتركا في تعليم القرآن يجوز<sup>7</sup>، لأنه يجوز الاستيجار فيه، فتجوز الشركة<sup>4</sup>، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - "جميع الثمن" ساقط في (م).

أ - وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن، وما ذكره الزيلعي يؤمي إلى ترجيح قول الإمام (التبيين ٣٢٤/٣).

 $<sup>^{7}</sup>$  - وهو المختار (البزازية بهامش الهندية 7/77).

 $<sup>^{2}</sup>$  – "فتجوز الشركة" ساقط في (م).

## كتاب المضاربة

٣٣٧ المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير فيها، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرِبْتُمْ فَي الأَرْضُ ﴾ أي مشيتم، وفي الشرع: عبارة عن عقد بين اثنين، من جهة أحدهما المال، ومن جهة الآخر العمل، فالربح الحاصل منه بينهما على ما شرطا، سمي به لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله.

٣٣٨ ومشروعيتها لحاجة الناس إليها، فإن الغني: بالمال والغني عن التصرف محتاج إلى التصرف، والفقير الذكي يحتاج إلى المال، فمست الحاجة إلى مشروعية هذا العقد لانتظام مصلحتهما.

977- وركنها: الإيجاب والقبول، ومن شرطها: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسلما إلى المضارب، حتى يتمكن التصرف فيه، والمال في يده أمانة ابتداءً، فإذا أراد أن يتصرف فيه يكون وكيلاً، وإذا ربح فيه يكون شريكاً، وإذا فسدت يكون أجيراً، وإذا خالف فيه يكون غاصباً، فيضمن "، فالربح والوضيعة طيبة، ثم بأداء الضمان لا يطيب له

ا النساء: ١٠١.

٢ - وفي النسخ الثلاث: "مصلحتها".

الأصل أن الضمان واجب بنفس المخالفة، لكنه غير قادر إلا بالشراء، فإنه على عرضية الزوال بالوفاق، وهو الصحيح كما في الهداية (ر: رد المحتار 701/٥).

الربح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله و يجب التصدق به، وإن عاد إلى الوفاق، وهذا الله الوفاق عادت المضاربة كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق، وهذا يتحقق في المضاربة المقيدة بشرط.

• ٣٤٠ ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعا، حتى لو شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح فسدت المضاربة، والربح كله لرب المال، لأنه نماء ملكه، وللمضارب أجر المثل لا يجاوز به المسمى عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله أ، ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب اعتباراً بالمضاربة الصحيحة. والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون.

٣٤١ – ومن شرطها": أن تكون مؤقتة بوقت معين، والتقييد بزمان مقيد كالتقييد بالمكان والنوع.

<sup>&#</sup>x27; - واختاره المشايخ في المشهور (جامع الرموز  $^{(4)}$  الم

أنما يجب عنده أجر عمله بالغا ما بلغ، وهو المختار عند صاحب الهداية على ما دل عليه كلام الكفاية، وقول أبي يوسف مختار عند صاحب الوقاية وشارحها العلامة القهستاني، وهذا الخلاف فيما ربح، وأما إذا لم يربح فلا أجر له عند أبي يوسف، وعند محمد يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، وهو ظاهر الرواية (ر: فتح القدير والعناية ٩/٨ ٤٤، وجامع الرموز ٣٠٩/٣، ورد المحتار ٥/٢٤).

<sup>&</sup>quot; - وشرائطها خمسة: أحدها: أنها لا تجوز إلا بالنقدين، الثاني: إعلام رأس المال عند العقد إما بالإشارة أو بالتسمية، ويكون مسلماً إلى المضارب، الثالث: أن يكون الربح شائعاً بينهما، الرابع: إعلام قدر الربح لكل واحد منهما، الخامس:

٣٤٢ وإن شرط جميع الربح لرب المال يصح، ويصير المال بضاعة في يده. وإن شرط جميع الربح للمضارب يجوز أيضاً ويصير المال في يده قرضاً.

٣٤٣ وإن شرط المضارب العمل على رب المال معه لا يجوز، لأنه يمنع التخلية، ولو شرط على عبده معه لا يجوز، لأن للعبد يد معتبرة خصوصا عند اشتراط العمل عليه، وبه يصير مأذونا، ولو دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة يصح، وما اشترى به [رب المال] فهو على المضاربة، لأنه يصير وكيلا منه في التصرف، وقال زفر رحمه الله: تفسد المضاربة؛ لأن رب المال يتصرف في مال نفسه، ولو دفع إليه مضاربة لا تجوز، لأن المضاربة إنما تجوز إذا كان العمل من المضارب.

٣٤٤ - ولا تصح المضاربة بالعروض كما بينا في الشركة ، لأن القياس يأبى جوازها، لأنه استئجار بأجر مجهول، إلا أن النص ورد في النقدين ، فيراعى جميع ما ورد به النص.

أن يكون المشروط للمضارب من الربح حتى لو شرطه من رأس المال أو منهما فسدت (الاختيار لتعليل المختار ٣/٠٧، دار الكتب العلمية).

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "معه" ساقط.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ما بین القوسین ساقط من النسخ الثلاث زدناه من فتاوی النو ازل ص:  $^{'}$  ).

 $<sup>^{7}</sup>$  - e  $^{8}$  e  $^{1}$  ( $^{1}$  البدائع  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- ر: نفس الكتاب ٣/١٣٣.

<sup>° -</sup> وفي النسخ الثلاث: "التقدير" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

980- ولو دفع عروضا وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه، جاز؛ لأنه توكيل و إجازة، فلا تمانع بينهما، وكذلك لو قال له: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة، جاز له لما قلنا، وإن قال له: اعمل بالدين الذي عليك حيث لا يجوز، لأنه لما اشترى شيئا، يقع الملك للآمر فيصير مضاربة بالعروض، لأن الدين لا يتعين إلا عند النقد، وهو حالة الشراء كان في الذمة.

٣٤٦ وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يتصرف فيه صنوف التجارة وأنواعها بمطلق العقد، كالبيع والشراء والمسافرة والتوكيل والإيداع والإبضاع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار، ويبيع بالنقد والنسيئة لإطلاق الأمر، والمطلق شامل للمقادير أجمع، ولا يملك الإقراض، والهبة، والصدقة، لأنه ليس بتجارة، ولايملك الاستدانة والصدقة،

<sup>&#</sup>x27; - ولكن يكره لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد (ر: الدر المختار ورد المحتار / ٦٤٨).

<sup>&#</sup>x27; - ولأنه قرض يجر منفعة، وهو غير جائز (ر: رد المحتار ٦٤٧/٥).

 $<sup>^{7}</sup>$  – "و المسافرة" ساقطة من (ن،ع).

<sup>-</sup> هو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر، والربح كله لرب المال، فالدفع الى الآخر من قبيل الاستعانة (حاشية الهداية للعلامة عبد الحي اللكنوي ٣٥٩/٣).

<sup>&</sup>quot; - الاستدانة: هي أن يشترى بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى برأس المال (السراجية:ص: ١٣٥) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين، وليس عنده من مال المضاربة شيء من جنس ذلك الثمن (رد المحتار ٢٥٠/٥).

على رب المال إلا بإذن صاحب المال صريحاً، لأنه تصرف بغير رأس المال ، والتوكيل مقيد برأس المال، فلا يحتمل أن يتجاوز عنه إلا أن يرضى عليه صاحب المال، فإذا استدان فلا يبقى مضاربة، فيصير بمنزلة شركة الوجوه، فإذا ثبت هذا قلنا: مضارب معه ألف، فاشترى بها ثيابا، فجملها بمائة من عنده، فقد استدان عليه بعد استغراق رأس المال، فلا ينفذ عليه، فهو متبرع، وكذلك إذا قصرها بمائة من عند نفسه لا يصير شريكا، لأنه ليس فيه عين قائم به [بخلاف ما إذا صبغها من عنده صار شريكاً لأن الصبغ عين قائم به]"، حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ، ولهذا إذا صبغ الغاصب العين صار شريكا، (ولو قصرها أو جملها لا يصير شريكا) فيصير مضارباً.

٣٤٧ وليس له أن يشتري من يعتق عليه، ولا على رب المال، لأن العقد وضع للربح، فلا يتحقق بهذا الربح، فإن اشترى من يعتق على رب المال يقع الشراء لنفسه دون المضاربة، كالوكيل بالشراء إذا خالف فيما أمر به، وإن لم يكن في المال ربح، جاز أن يشتري من يعتق عليه، لأنه لا شركة له فيه حتى يعتق، فإن زادت قيمته بعد الشراء يعتق

<sup>&#</sup>x27;- والحاصل أن المضارب يملك كل ما يكون من صنيع التجار، ولا يملك مالا يكون منه (ر: الدر المختار مع الرد ٩/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – في (م): "فإذا نص".

<sup>&</sup>quot; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وقد زدناه من فتاوى النوازل لتصحيح المتن.

 $<sup>^{3}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

نصيبه ولم يضمن لرب المال شيئا، لأنه لا صنع من جهته في زيادة القيمة، كما إذا ورثه مع غيره، ويسعى العبد في قيمة نصيبه. وإن كان في المال ربح ليس له ذلك، فإن اشتراه ضمن قدر ما نقد من مال المضاربة . وعن أبي يوسف رحمه الله: ليس للمضارب أن يسافر به، لأنه تعريض على الهلاك، وعن أبي حنيفة رحمه الله: إن دفع المال في بلده ليس له ذلك، وإن دفع في غير بلده له ذلك .

٣٤٨ - ولا يدفع إلى آخر مضاربة إلا بالتنصيص من رب المال، أو التفويض المطلق إليه، لأن الشيء لا يتضمن مثله.

989 ولو دفع إلى آخر مضاربة لم يضمن بالدفع إليه، ولا يتصرف المضارب الثاني فيه حتى يربح عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الدفع إليه إيداع أو بضاعة فيملكها، وأما الربح فيه فهو إثبات الشركة فيه فيضمن به، وعندهما: يضمن بتصرف الثاني، لأن المضاربة تتحقق به، وعند زفر رحمه الله: يضمن بالدفع إليه.

<sup>&#</sup>x27; - هو أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال (الدر المختار ٢/ ٦١٨).

۲ - مع ربح نصيب رب المال (ر:رد المحتار ٥/٢٥٢).

وفي المضاربة المطلقة يجوز له السفر برا وبحرا في ظاهر الرواية، وليس
 له أن يسافر سفرا مخوفا يتحامى الناس عنه في قولهم، وهو الصحيح كذا في
 فتاوى قاضي خان بهامش الهندية (١٦٧/٣)، الهندية: (٢٩٣/٤، الباب الرابع
 فيما يملك المضارب من التصرفات ومالا يملك).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وعليه الفتوى، كما في المضمرات (جامع الرموز ٢١٢/٣) وفي الهداية: "وقالا: إذا عمل به ضمن، ربح أو لم يربح، وهذا ظاهر الرواية" (٢٦٣/٣)

-٣٥٠ وإن خص رب المال التصرف في بلدة بعينها، أو في نوع تجارة منها، أو مع شخص معين، لم يجز له أن يتجاوز ذلك، لأنه توكيل، وفي التخصيص فائدة، بخلاف العبد إذا أطلق في نوع من التصرف يتناول الأنواع كلها، لأن فيه رفع الحجر عنه فلا يتقيد بنوع، والمضاربة توكيل فتتقيد بوقت من الزمان كما تتقيد من المكان.

۱۵۰۰ فإذا أراد رب المال أن يكون المضارب ضامنا، فالحيلة فيه أن يقرض المال منه ويسلمه إليه، ثم يأخذ منه مضاربة ثم يضع المال بعد ذلك، وقبل: يقرض المال إلا در هما، ثم يشاركه بالدراهم على ربح ما شرطا.

٣٥٢ المضارب أو الشريك إذا سافر فنفقته ونفقة من يعينه على العمل، ونفقة الدابة من مال المضاربة من غير إسراف، وله الإدام المعروف مثل اللحم وغيره، والفواكه المعتاد، وقيل: نفقة الشريك غير مذكور في المبسوط، ولا تسقط نفقة المضارب منه بالإقامة مالم يرجع إلى وطنه، وإذا رجع إلى مصره يرد ما بقي من النفقة إلى رأس المال، ولو سافر بماله ومال المضاربة فالنفقة من المالين بالحصيص.

٣٥٣ ولو خرج إلى ما دون السفر، إن كان بحيث يغدو ويروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة الخروج إلى السوق فنفقته في ماله، وإن كان

ونقل رجوع أبي يوسف إلى قول زفر (العناية مع الفتح ١٩٦١/٨، باب المضارب يضارب).

<sup>&#</sup>x27; - بل كل ما يحتاجه في عادة التجار بالمعروف (الدر المختار ٢٢١/٢).

بحيث لا يبيت بأهله، فنفقته من مال المضاربة، ومن ذلك غسل ثيابه، وأجرة أجير يخدمه، وعلف دابة يركبها\.

٣٥٤ - أما الدواء ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله من مال المضاربة أيضاً، لأنه إصلاح بدنه، فصار كالنفقة.

٣٥٥ - وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لما أنه توكيل، والوكالة تبطل بالموت.

٣٥٦ وإذا عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم، وعزله يتوقف على علمه، لأنه عزل قصدي، ولأن العزل نهي، والأحكام المتعلقة بالأمر لا يؤثر فيها النهي إلا بعد العلم، كأوامر الشرع ونواهيه، فإذا عزل، إن كان في يده جنس رأس المال، ليس له أن يتصرف فيه بعده، فإن كان رأس المال دراهم وفي يده دنانير أو على عكسه، له أن يبيعها استحسانا، وصار كالعروض، ولو كان في يده عروض، له أن يبيعها بجنس رأس المال، ولا يمنعه العزل من ذلك عروض، له أن يبيعها بجنس رأس المال، ولا يمنعه العزل من ذلك الحاجة، ثم لا يجوز أن يتصرف فيه لعدم الحاجة، ولو باعها بغير جنس رأس المال، لا يجوز التصرف قياساً.

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "تركبها".

أي له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً، لأن الـربح لا يظهـر إلا بـه
 (الجوهرة النيرة ٢/٣٥٦).

٣٥٧ وإن كان فيه دين على الناس، إن أخذ الربح أجبره الحاكم على اقتضائه كالبياع والسمسار، وإن لم يأخذ الربح لا يجبره عليه، ويقال له: وكّل رب المال في الاقتضاء، أو يقال له: أجّل عليه.

٣٥٨ وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال، لأن الربح تابع، وصرف الهلاك إلى التبع أولى، كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة، أما إذا زاد الهلاك على الربح فلا ضمان على المضارب، لأنه أمين.

909- وإذا اختلف المضارب مع رب المال، فقال المضارب: دفعت إليك ألفين، دفعت إليي ألفاً وربحت فيه ألفاً، وقال رب المال: دفعت إليك ألفين، فالقول قول رب المال عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول ، لأن المضارب يدعي الشركة فيه، ورب المال ينكر، ثم رجع أبوحنيفة رحمه الله وقال: القول قول المضارب فيه ، لأنه هو القابض، وهو أعرف حال

المضارب فيه أجبره الحاكم على قضاء الديون كالسمسار والبياع بالأجر يجبران على الاقتضاء لأنهما يعملان بالأجر فكان الأجر لهما بدل عملهما، وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه الاقتضاء (الجوهرة النيرة ١/٣٥٧، ط: كراتشي).

 $<sup>^{1}</sup>$  - هو من باع مال الناس بأجر (جامع الرموز  $^{1}$   $^{1}$ ).

<sup>&</sup>quot; - السمسار: بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري، كما ذكره الزمخشري والمطرزي وابن الأثير والفيروز آبادي، (المصدر السابق).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن،ع): "الأول" ساقط.

<sup>° -</sup> وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد وعليه المتون (ر: التبيين ٥/٥٧، والسراجية: ص: ١٣٥).

المقبوض في مثل هذا القول، قول القابض سواء كان ضمينا أو أمينا.

• ٣٦٠ ولو اختلفا في مقدار الربح في أول العقد، فالقول قول رب المال، لأن الشرط مستفاد من جهته، وهو أعرف فيه.

971 وإذا دفع إلى عبده المأذون مالاً مضاربة، فاشترى منه نفسه جاز، وصار محجوراً ويكون لرب المال، ولو دفع مالاً مضاربة إلى جاهل جاز أن يأخذ ربحه مالم يعلم أنه اكتسب من الحرام.

## كتاب الصيد والذبائح

٣٦٢ الصيد هو الاصطياد لغة، وقد يطلق على ما يصاد، وشرط ثبوت الملك فيه كون الصيد غير مملوك لأحد، وسبب ثبوت الملك الأخذ وثبوت الملك فيه حكم الاصطياد، والحل فيه حكم الذكاة أو ما قام مقامها.

٣٦٣ وشرط الحل فيه أن يكون الصائد والذابح من أهل الذكاة، بأن يعقل الذبح والتسمية، وأن يكون صاحب ملة التوحيد اعتقاداً كالمسلم أو دعوة كالكتابي، وأراد به إذا لم يعتقد أن المسيح إلها، فأما إذا اعتقد أنه إله لا يحل ذبيحته كذبيحة المجوسي، وكذا لو ذكر اسم المسيح لا يحل، والبالغ والصبي والعاقل والمرأة والمختون والأخرس والأقلف فيه سواء.

٣٦٤ وهذا الفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم بالنص والإجماع، وصيد المحرم لا يحل في الحل والحرم، وكذا لا يحل ما

<sup>&#</sup>x27; - في النسخ الثلاث: "المجنون"، والـصواب "المختون" لأن صيد المجنون والصبي لا يؤكل إذا كانا لا يعقلان الذبح والتسمية (ر: الهندية ٥/٢١).

هو قوله تعالى: ﴿وإذا حالتم فاصطادوا﴾ (المائدة: ٢) وقوله عزوجل: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (المائدة: ٩٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – "لا يحل" ساقط من (م).

ذبح في الحرم من الصيد سواء كان الذابح حلالا أو محرما، لأن هذا الصنع محرم فلم يكن ذكاة، بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد في الحرم فإنه يحل، لأنه فعل مشروع.

970- ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل لإطلاق النص، والمقصود منه الانتفاع إما بلحمه أو بجلده أو بريشه أو لاستدفاع شره، وكل ذلك مشروع، ويؤثر ذلك في حله أو في طهارته.

٣٦٦ ويجوز الاصطياد بالليل لمطلق النص، والنهي' ورد للشفقة فيه.

٣٦٧ - ثم الاصطياد نوعان: أحدهما بالجوارح والآخر بالرمي، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - لم أجده.

# فصل في الجوارح

٣٦٨ يجوز الاصطياد بالكلب المعلم وسائر الجوارح المعلمة من كل ذي ناب من السباع، كالفهد والكلب وغيره، وكل ذى مخلب من الطيور كالبازي والصقر وغيرهما، لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ أي معلمين إياها على الصيد، أي مسلطين من الكلاب أو الطيور، واسم الكلب يقع على كل سبع نحو الأسد وغيره، وعن أبي يوسف رحمه الله: استثنى الأسد والدب من ذلك، لأنهما لا يعملان لغيرهما، الأسد لعلو همته، والدب لخساسته ...

ا المائده: ٤.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "يعملان" باسقاط "لا". انظر للتفصيل: (الهداية ٤/٥٠٢).

قال المؤلف في الهداية: وألحق بهما بعضهم الحداة لخساسته، والخنزير مستثنى؛ لأنه نجس العين، فلا يجوز الانتفاع به (٤/ ٢٠٠) لكن في ظاهر الرواية أمكن تعليم الكل، فشرط العلم لم يخرج الأسد والدب والحدأة كما ظن (جامع الرموز ٣/٢٠) وأما الخنزير، فهو أيضا داخل تحت قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح﴾ كما جوزه القهستاني جعله آلة للصيد نظرا إلى عموم الآية قياساً على الكلب (ر: المصدر السابق) ولكن غيره من العلماء استثنوه من عمومها، لحرمة الانتفاع بنجس العين، وما ورد به نص بخصوصه حتى يتبع بل أمرنا باجتنابه، فلا يصح قياسه على الكلب المنصوص عليه، ولذا جزم باستثنائه المؤلف والكاساني والزيلعي وصاحب الاختيار والحصكفي، وإليه مال العلامة ابن عابدين الشامي (رد المحتار ١٤٦٤).

977- وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وإنما اشترطنا الثلاث، لأن الترك فيما دونه يحتمل من الشبع، والثلاث جمع صحيح، ضربت لمدة الخيار وإبلاء الأعذار، وما اصطاده إلى الثلاث حرام، وفي الثالث اختلاف، وبعدما حكم بتعلمه أخذ صيوداً وما أكل، ثم أخذ فأكل منه لم يؤكل، لأنه علامة جهله فلا بد من التعليم مرة أخرى، كما قلنا في الأول.

• ٣٧٠ وما أخذ من الصيود من قبل إن كان باقيا لا يؤكل عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما°.

<sup>&#</sup>x27; - في (م،ع): "السبع"، والصواب ما كتبناه.

أ - في النسخ الثلاث: "الايلاء" والصواب ما كتبناه كما في الهداية: لأن الــثلاث مدة ضربت للختبار وإبلاء الأعذار كما في مدة الخيار (الهداية مع تكملــة فتح القدير ١٠٤/١٠، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان).

وعن الإمام روايتان: الأولى أنه مفوض إلى أرباب الصناعة، وهـو ظـاهر الرواية (ر: البدائع ٥٣/٥، وجامع الرموز ٣/٤٦٤)، والأخرى رواها الحسن عنه، وهي تقدير الثلاث، وبه قال أبويوسف ومحمد، وهو ظاهر عند الزيلعي (تبيين الحقائق ٣/١٥)، وفي الهندية عن جواهر الأخلاطي: وهـو الأصـح (٢٢١/٥) وعليه مشى في الكنز (الكنـز مـع البحـر ٢٢١/٨) ومختـصر القدوري (ص/٢٢٤).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – وعلى رواية التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثاً، وعندهما في حل الثالث روايتان: والأصح أنه يحل، وفي ظاهر الرواية عنهما أنه لا يحل الثالث، وإنما يحل الرابع (ر: الهندية ٥/٢٢)، والبزازية بهامشها ٢٩٧/٦، رد المحتار ٥٠/١٠).

<sup>&#</sup>x27; - قول أبي حنيفة أقرب إلى الاحتياط، وهو الصحيح (رد المحتار ١٠/٤٥، دار الكتب العلمية).

٣٧١ - ولو أخذ المرسل منه صيداً ثم ألقى قطعة لحم منه فأكل ، يؤكل ما بقي، لأنه لم يبق صيداً، وكذا لو أكل منه بعد ما أخذ صاحبه.

۳۷۲ و تعليم البازي أن يرجع إذا دعاه، وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن بدن الكلب يحتمل الضرب وبدن البازي لا يحتمل، ولأن الكلب مألوف، وعادته الانتهاب، وآية تعلمه ترك انتهابه العادة المألوفة، وهو ترك الأكل، وأما البازي متوحش متنفر، فآية تعلمه هو الإجابة عند الدعوة، لأنه ترك العادة المألوفة، وعن أبي حنيفة رحمه الله أن التعليم مفوض إلى رأي المبتلى به، كما هو أصله.

٣٧٣ وإن أرسل كلبه أو بازيه، وذكر اسم الله تعالى عند إرسالهما، فأخذ الصيد وجرحه فمات، حل أكله، ولا بد من الجرح في أي موضع كان بنابه أو مخلبه في ظاهر الرواية، ليتحقق الذكاة الاضطراري، حتى لو خنقه ولم يجرحه لم يؤكل، لأن الكلب والبازي

ا – في (م) "فأكل" ساقط.

<sup>7 –</sup> روى ابن جرير الطبري في تفسير" تعلمونهن مما علمكم الله" عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب إذا أكل من الصيد و نتف من الريش، (جامع البيان في تاويل القرآن ٤٣٣/٤، ط دار الكتب العلمية).

<sup>-</sup> وفيه أيضا نفس الاختلاف بين الإمام وصاحبيه الذي مر في الكلب (تبيين الحقائق ٦/٦٥).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (م،ع): "لم يخرجه".

آلة، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة إلا بالاستعمال، و إرساله بمنزلة إمر ار السكين.

3 ٣٧٠ - ولو كسر عضواً منه فقتله، فعن أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بأكله، لأنه جراحة باطنه كالجراحة الظاهرة ، وفي ظاهر الرواية لا يحل بالكسر مالم يجرح ، لأن الجرح لإنهار الدم، والكسر بمنزلة الخنق ، وكذا في الرمي حتى لو أصابه بعرضه لم يؤكل، لأن الذكاة اسم لفعل جارح له أثر في خروج الدم، إلا أن الكامل منها أن يقطع العروق التي هي مجرى الدم، وهو ذكاة الاختيار، والقاصر منها ما يجرحه وهو ذكاة الاضطرار ، فإذا لم يجرحه فقد انعدم فعل الزكاة أصلا فلا بحل.

٣٧٥ - وإن ترك التسمية عمداً عند إرسال الكلب لا يؤكل عندنا بالنص ٢٠ وإن تركها ناسياً أكل.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "لا يحل".

أي أن الكسر جراحة في الباطن فيعتبر بالجراحة في الظاهر كذا في الهنديــة
 ٢٥/٥ دار الفكر

<sup>&</sup>quot; - في النسخ الثلاث: "ما لم يخرج" والصواب ما كتبناه (الغياثية ص: ١٢٩).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - واختلفت الروايات فيما وجد الجرح ولم يسل الدم، فالمختار ما قاله صاحب جامع الفتاوى: أنه يحل إذا وجد الجرح الصالح (الغياثية: ص: ١٢٩).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "يخرجه".

<sup>&</sup>lt;sup>- -</sup> في (م): "الاضطرارية".

خوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (الأنعام: ١٢١)، وقولـه
 عزوجل: ﴿فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ (المائدة: ٤).

٣٧٦ وإن أكل منه الكلب لم يؤكل، وإن أكل منه البازي أكل لما بينا ، وقال مالك والشافعي رحمهما الله : يباح ما أكل منه الكلب أيضا، وما اصطاده قبله، فما أكل لا يظهر فيه الحرمة لعدم المحلية، وما بقي في يده يحرم عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما لما مر، ولو شرب الكلب من دم الصيد يؤكل الصيد لأنه يدل على غاية تعلمه.

٣٧٧ وإن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه، لأن الذكاة الاختيارية أصل، وهو قطع الأوداج، وهو ما بين اللبة واللحيين، فإذا عجز عنها يصار إلى البدل، وهو ذكاة الاضطرار، وهو الجرح في أي موضع كان على قدر وسعه كما لو تردى من النعم في البئر، فذكاته العقر والجرح في أي موضع قدر، وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، وكذا فيمن أرسل البازي أو رمى السهم، لأنه لما قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، بطل حكم البدل، هذا إذا تمكن من ذبحه.

٣٧٨ - أما إذا لم يتمكن وفيه من الحياة فوق ما تكون في المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحل، وهو

<sup>&#</sup>x27; - أن التعليم هو ترك الأكل في الكلب والإجابة في البازي.

أح فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي من الصيد وإن لم يبق
 إلا بضعة، وهذا قول مالك و جيمع أصحابه (الجامع لأحكام القرآن ٤٧/٦).

<sup>&</sup>quot; - فيه قو لان: أصحهما تحريمه عند جماهير الشوافع (المجموع ٩/٥٠٩).

 $<sup>^{3}</sup>$  - والصحيح قول أبي حنيفة، كما في جامع الرموز ( $^{17}$ ).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "العقد" بالدال، والصواب ما كتبناه، معناه: الجرح (القاموس المحبط ص: ٥٦٩).

<sup>&#</sup>x27; - وعليه الفتوى، لقوله تعالى: ﴿وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴾ (ر: التبيين ٥٣/٦).

قول الشافعي رحمه الله ، لأنه لم يقدر على الأصل، فصار كما لو رأى المتيمم الماء ولم يقدر على استعماله.

979 أما لو بقي فيه حياة مثل ما يبقى في المذبوح، يؤكل لأنه ميت حكماً بذكاة الاضطرار، وإن صح فبقي أكثر من حياة المذبوح، قال محمد رحمه الله: لابد من الذبح.

وبعضهم فصلوا تفصيلاً، وقالوا: {إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل بالإجماع ]، وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل أيضاً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله أ، لأنه لما وقع في يده لم يبق صيداً، فبطل حكم ذكاة الاضطرار، هذا إذا كانت تتوهم حياته، وعن الحسن عن أصحابنا مثل قول الشافعي، هذا أصح.

<sup>&#</sup>x27; - ر: المجموع شرح المهذب، فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الـصيد الخ: (٩/ ١١٣).

أي فصل بعض المشايخ فيما إذا كانت الحياة فيه فوق ما تكون في المذبوح فقال: إن كان عدم التمكن لفقد الآلة لم يؤكل، لأنه مفرط وإن كان لضيق الوقت لم يؤكل عندنا خلافاً للشافعي والحسن بن زياد (العناية مع تكملة شرح فتح القدير ١٤٠/١، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>-</sup> ر: المصدر السابق (٩/ ١٢٧، ١٣٣، ط: مكتبة الإرشاد،) وافقه الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل، قالوا: يحل استحسانا، لأنه لم يقدر على الأصل، ولم يفرط، فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحل، وبالاستحسان أخذ القاضي فخر الدين قاضي خان (ر: العناية مع الفتح ١٢٢/١، والهندية ٢٨/٥).

مات يحل ، هذا إذا بقيت حياته مقدار ما يبقى في المذبوح، وقيل: عند مات يحل ، هذا إذا بقيت حياته مقدار ما يبقى في المذبوح، وقيل: عند أبي حنيفة رحمه الله لا يحل أيضاً لأنه ترك ذكاة الاختيار، وهذا إذا لم يذبحه، وأما إذا ذبحه يحل عنده أيضا، لأن الذكاة وقعت في موضعه، هذا إذا كانت الحياة فيه مستقرة، أما إذا لم تكن مستقرة فلا تحتاج إلى الذبح عندهما، لأن الشق بمنزلة الذبح.

۳۸۱ ولو ذبح المجروح وهو حي وقت الذبح وتحرك بعده، يؤكل عند أبي حنيفة رحمه الله، والاعتبار للحركة لا لسيلان الدم منه، وكذا المتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، والذي شق بطنه الذئب، أو شاة مريضة وفيه حياة خفية أو بينة، وعليه الفتوى لقوله تعالى: ﴿إلا ما

<sup>&#</sup>x27; - أي وقع في يد صاحب الكلب المعلم ولم يدركه حل، لأنه ما بقي اضطراب مذبوح فلا يعتبر (ر: الهداية ٤/٥٠٦، وشرحها العناية مع الفتح ١٢٢/١، دار الكتب العلمية).

وهو قول الصاحبين، اتخذه عامة المشايخ، وظاهر كلام أبي بكر الرازي
 الجصاص ترجيحه، وقال العلامة ابن عابدين الشامي: ظاهر الرواية ما في
 الهداية، فتأمل (ر: العناية مع الفتح ١٢٢/١، ورد المحتار ٤٨٠/٦).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وهو القياس (الهندية ٢٧/٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المتردية: ما تردى من فوق جبل أو بئر، فلم تدرك ذكاته (معاني القرآن ٣٠١/١).

<sup>° -</sup> النطيحة: ما نطح من الأغنام فمات (المفردات في غريب القرآن: ٤٩٦).

<sup>&#</sup>x27; - الموقوذة: أي المقتولة بالضرب (المصدر السابق ص: ٥٢٩).

ذكيتم الله أن وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان يعيش أكثر من نصف النهار يحل بالذبح ، وقيل: إن كان لا يعيش مثله لا يحل، وعند محمد رحمه الله إن كان يعيش يوماً يحل بالذبح، وقيل: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل، وإلا فلا، والمختار أنه إن كان حياً حالة الذبح يحل، ولا اعتبار للتوقيت .

٣٨٢ - رجل شق بطن شاة وأخرج ولدها وذبحه ثم ذبح الشاة، إن

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; – المائدة: ٣.

لعناية: وعند أبي يوسف لا بد من حياة بينة وهي أن يكون بحال يعيش مثله، فأما إذا لم يكن كذلك فلا يحل أكله لأنه لم يكن موته بالذبح، وقال محمد: لا بد من حياة بينة وهو أن يكون بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح فإن كان كذلك حل أكله وإلا فلا، لأنه لا معتبر بهذه الحياة (العناية مع تكملة شرح فتح القدير ١٤٧/١٠، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "مثل" والصواب ما كتبناه من الهداية وانظر للتفصيل الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ١٤٠/١٠ كتاب النبائح، ورد المحتار ١٨٥٥-٥٧) كتاب الصيد.

أ - وفيه كلام طويل، إني أسجل عصارته عن العلامة ابن عابدين الشامي، فقال: "والحاصل أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه، فعلى ما في الخانية والظهيرية يحل، وعلى ما في العناية يحل إن لم يستمكن مسن ذبحه، وعلى ما في الزيلعي لا يحل أصلاً إلا بالذكاة كما إذا لم يستمكن، أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذاً من إطلاق الأدلة، وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ، والثالث عن الجسماص، وظاهر كلامه ترجيح الأول، وهو ظاهر ما في الهداية، فتأمل". (رد المحتار ٢/٠٧٤).

كانت تعيش من ذلك الشق تحل، لأن الذكاة وقعت في موقعه، وإن لم تعش لم تحل، لأنها ماتت بالشق لا بالذبح.

٣٨٣ ولو أرسل كلبه على صيد وأخذ غيره يحل عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله ، لأن المقصود حصول الصيد به، وقد وجد فسقط اعتبار التعيين، لأنه ما هو في وسعه.

2014 ولو أرسل على صيد كثير، وسمى مرة حالة الإرسال يكفيه حتى إذا أخذ الكل يحل بهذه التسمية الواحدة، بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة مرة بعد أخرى، حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى وذبحهما بمرة واحدة يكفيه أيضاً.

- ٣٨٥ ولو أرسل فهدا فَكَمِنَ متى يستمكن ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل، لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا للاستراحة، فلم يقطع الإرسال، وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك.

٣٨٦ - ولو أرسل كلباً على صيد فأخذه وقتله ثم أخذ آخر فقتله أكلا جميعاً، لأن الإرسال قائم، كما لو رمى إلى صيد فنفذ منه وأصاب آخر.

٣٨٧ - ولو جثم على الأول زماناً طويلاً، ثم أخذ آخر فقتله، لم يؤكل الثاني لانقطاع الإرسال بالاستراحة.

<sup>&#</sup>x27; - والصحيح أن مذهب الشافعي موافق للحنفية أنه حلال، وقال داود: لا يحل (ر: المجموع ٢٢/٩).

٢ - في (ن،ع): "وردت".

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - أي احتفى أو لا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - أي لو قتل الأول ثم جثم عليه.

٣٨٨ ولو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء، ثم اتبع الصيد فأخذه يؤكل إذا لم يكن مكثه زماناً طويلاً للاستراحة، أما إذا مكث ساعة للتمكين يؤكل كما قلنا في الكلب، ولو أن صقراً فر من صاحبه، فمكث حيناً ثم صاد لا يؤكل، لأنه ترك عادته وهو الإجابة، كالكلب إذا أكل من الصيد، ولا تثبت الإباحة لا بدون الإرسال في الكلب والبازي.

٣٨٩ ولو أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصيده، ولو أرسل مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل، لأن الزجر دون الإرسال، فلا يثبت به الحل.

• ٣٩٠ كلب اتبع الصيد فزجره صاحبه فانزجر، وأخذ الصيد وقتله، يحل أكله عندنا خلافاً للشافعي .

199- رجلان لكل واحد منهما كلب فأرسلاهما، فأخذ أحدهما الصيد وجرحه، وقتله الآخر يحل أكله، والملك لصاحب الأول، لأن الأول أخرجه عن الصيدية، إلا أن الإرسال من الثاني حصل على

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "الإجابة" والصحيح ما كتبناه من النوازل والهداية.

لمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه، وبالانزجار إظهار زيادة الطلب
 الهداية ٥٠٨/٤).

<sup>&</sup>quot; - عنده تفصيل، بأنه وقف بعد الانزجار ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد يحل، وإن لم ينزجر ومضى لوجهه لم يحل، ولو لم يزجره بل أغراه فزاد عدوه أو لم يزد لا يحل ما قتله على الصحيح (ر: مختصر المزني ص: ٢٨٢، والمجموع ٩/٥١٠).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "أجرحه".

الصيد، والمعتبر في الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم يحرم، بخلاف ما إذا أرسله الثاني بعد ما جرحه الأول حيث لا يؤكل إذا قتله الثاني.

٣٩٢ رجل نصب شبكة فتعلق بها صيد فتخلص منها ثم اصطاده آخر فهو للثاني، لأن الأول لا يملكه لعدم قدرته على أخذه، ولو لم يتخلص من الشبكة، ولكن صاحبها فتح الشبكة فتخلص ثم أخذه آخر، فهو للأول، لأن الأول قد ملكه، لأنه كان قادراً على أخذه، ومن حفر بئراً للصيد، فوقع فيه صيد فهو للحافر، ولو حفر لا للصيد يكون الصيد للآخذ.

· - في (م): "أخرجه الأول".

الشبكة: محركة، شركة الصياد، جشبك وشباك (القاموس المحيط ص: ١٢١٩).

## فصل في الرمي

٣٩٣ و جميع ما شرط من التسمية والجراحة في أي موضع كان في الكلب شرط في الرمي.

رجل سمع حس ظبي فرماه، فأصاب إلى صيد آخر حل المصاب، لأنه قصد الاصطياد، وكذا لو رمى أسداً فأصاب صيداً، وقال زفر رحمه الله: إن رمى إلى السباع فأصاب صيداً لم يؤكل، لأن الإرسال فيه ليس للإباحة، وهو خص منها ما لا يؤكل لحمه، وأبو يوسف رحمه الله خص منها الخنزير لتغلظ الحرمة فيه، فلا يؤثر في لحمه ولا في جلده بخلاف سائر السباع، فإنه يؤثر في جلده أ، وإن لم يؤثر في لحمه، فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب إلى صيد آخر آ.

٣٩٤ - {ولو رمى إلى صيد<sup>٦</sup>} فأصاب السهم إلى حائط أو حجر ثم رجع فأصاب إلى صيد لم يؤكل.

- ٣٩٥ ولو سمع حس آدمي أو حس حيوان أهلي أو خنزير فرماه فأصاب صيداً لم يؤكل، وهو قول محمد، لأن هذا الفعل ليس باصطياد؛،

<sup>&#</sup>x27; - في النسخ الثلاث: " حله " مكان "جلده"، وفي الهداية: "جلده" (٤/٩٠٥).

ظاهر الرواية أن أكله يحل سواء كان الصيد المسموع حسه مأكولا أو غير مأكول بعد أن كان المصاب مأكولاً (ر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ٢/٦٥).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - بل ادعى صاحب العناية أنه لم يحل في قولهم جميعا (العناية مع الفتح ١٢٦/١٠).

ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيداً يحل أكله في رواية أبي يوسف، لأنه سيدا، وفي رواية: لا يحل أكله، لأنه لا ذكاة فيهما، ولو رمى صيداً فانكسرت رجله بسبب آخر قبل الإصابة ثم أصابه أكل، لأن المعتبر وقت الرمى وحين ذلك كان صيداً.

۳۹٦ رجل رمى إلى صيد فأصابه فوجد به جراحة أخرى عند إخراجه السهم لم يؤكل، لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه، فاعتبر محرما، والجواب في إرسال الكلب في هذه كالجواب في الرمي ".

٣٩٧ رمى إلى طائر ولم يدر أنه وحشي أو أهلي فأصاب صيداً يحل، لأن الظاهر فيه التوحش، والطير الداجن الذي يأوي البيوت، كالحمامة وغيرها أهلي لا يحل بذكاة الاضطرار، وكذا الظبي المستأنس.

٣٩٨ وما توحش من النعم فذكاته العقر والجراحة، وإن ندت في المصر فذكاته الذبح، بخلاف الإبل والبقر إذا ندا فذكاتهما العقر في المصر وغيره، لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما، وكذا الدجاجة إذا تعلقت بشجرة لا° يصل إليها صاحبها وخاف على موتها

<sup>&#</sup>x27; - وهو المختار (البزازية بهامش الهندية، نوع في المرمي ٢٠٠٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – في (ن،ع): "جراحه" محل "إخراجه".

والمحرم مقيد بالقعود عن طلبه، وإذا لم يقعد عن الطلب، لا يجعل محرما للضرورة (ر: العناية وتكملة فتح القدير ١٢٩/١٠).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (ن،ع): "الصبي المستأمن" وهو خطأ.

<sup>° -</sup> حرف "لا" ساقط عن (ن).

فرماه يؤكل، لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية، والصائل منها كالند إذا كان لا يقدر على أخذه، حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة حل أكله، وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لم يؤكل، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:" كل ما أصميت ودع ما أنميت"، ولأنه مادام في طلبه كأنه مات بين يديه، لأن الاصطياد [ما] زال عنه ولا ضرورة فيما قعد عن طلبه لإمكان التحرز عنه فترجح جهة الحرمة فيه، بخلاف مالا يمكن التحرز عنه.

٣٩٩ ولو رمى إلى صيد فوقع في الماء لم يؤكل، وإن رمى إلى

<sup>&#</sup>x27; - الصائل من صؤل صآلة من باب كرم، واثب الناس، أوصار يقتل الناس ويعدو عليهم (القاموس المحيط ص: ١٣٢١).

<sup>· -</sup> وفي (ن،ع): "كل ما أصمت ودع ما الميت".

<sup>&</sup>quot; - أخرج ابن أبي شيبة عنه من غير لفظه:" ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل" (مصنف ابن أبي شيبة، الصيد، الرجل يرمي الصيد و يغيب عنه ٥/٣٧١)، الإصماء: أن يقتل الصيد مكانه، ومعناه سرعة إزهاق الروح، والإنماء: أن يصيب إصابة غير قاتلة في الحال..... معناه إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه، لأنه لا تدري أمات بصيدك أم بعارض آخر (النهاية لابن الأثير ٣/٤٥).

أ - وفي النسخ الثلاث: "زال" ولعل الصواب ما كتبناه، كما يفهم من الهداية: إنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضروة أن لا يعرى الاصطياد عنه (١٠/٤).

صيد فوقع على رمح منصوبة أو قصبة قائمة لم يؤكل، لاحتمال الموت بسبب آخر، ولأنه يمكن الاحتراز عنه، بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء، ولو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لما قلنا لل

••٤- ولو رماه بحجر ثقيل لم يؤكل، لاحتمال أنه قتله بثقله، وإن كان به حدة، وإن كان الحجر خفيفاً وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح، ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لم يؤكل، لأنه مات بالثقل لا بالجرح، إلا إذا كان له حدة.

الموت إذا كان مضافاً إلى الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين يحل، وإن كان مضافاً إلى الثقل بيقين لا يحل، وإن شك في المجرح بيقين يحل، وإن كان مضافاً إلى الثقل بيقين لا يحل، وإن شك في أنه مات بالجرح أو الثقل يحرم احتياطاً، ولو رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحدته فجرحه يؤكل، فإن أصابه بقفاء السكين أو بمقبض السيف لا يؤكل، لأنه قتله دقاً لا جرحاً، والحديد وغيره في الجرح سواء.

2017 - ولو رماه فجرحه ومات بالجرح، إن كان الجرح مدمياً يحل بالاتفاق، وإن لم يكن مدمياً فكذلك عند البعض سواء كانت الجراحة صغيرة أو كبيرة، وعند بعضهم يشترط الإدماء وأن كانت صغيرة أ.

<sup>&#</sup>x27; - "فوقع" ساقط في (م).

<sup>&#</sup>x27; - يعنى: "لاحتمال الموت بسبب آخر".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وفي (م): "رماه" ساقط.

أي متلطخا بالدم.

<sup>° –</sup> في (ن،ع): "الإدمان".

<sup>&#</sup>x27; - وفي القهستاني أن المعتمد أن الإدماء ليس بشرط، وقال الزيلعي: وإن كان

7.3 - ولو أصاب السهم ظلفه أو قرنه، فإن أدماه يحل وإلا فلا. 2.5 - ولو رمى صيداً فقطع عضواً منه أكل الصيد إذا مات منه، ولم يؤكل العضو للحديث ، وقال الشافعي: أكلا جميعا أي المبان والمبان منه إذا مات منه، لأنه مبان بذكاة الاضطرار، كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار، بخلاف ما إذا لم يمت ، قلنا: لم يقع الذكاة حال وقوعه، لبقاء الروح في الباقي بعده، وعند زواله لم تظهر الذكاة في المبان لعدم الحياة فيه، ولا يتبعه الانفصال، بخلاف قطع الرأس.

غير مدم اختلفوا فيه، قيل: لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس، وشرطه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد وأبوداود، وقيل: يحل لإتيان ما في وسعه وهو الجرح لأن الدم قد ينجس لغلظه أو لضيق المنفذ وقيل: لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا (رد المحتار ١٠/١٠، كتاب الصيد).

<sup>&#</sup>x27; - الظلف بالكسر للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا (القاموس المحيط ص: ١٠٧٨).

أخرجه الترمذي (الصيد، باب إذا قطع من الحي قطعة فهو ميت ٢٧٣/١)، وأبو داود في الصحايا (باب إذا قطع من الصيد قطعة: ٢٥٩٣)، والدارقطني في الصيد والضحايا (٢٩٢/٤)، والحاكم في النبائح (٤/٤٤) عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون سنمة الإبل، يقطعون أليات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" واللفظ للترمذي، قال: هذا حديث حسن غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

<sup>&</sup>quot; - ر: المجموع شرح المهذب ٩/١١٧.

والمبان من الحي صورة لا حكماً يحل، كما لو قطع رأسه، وذلك بأن يبقى في المبان من الحي صورة لا حكماً يحل، كما لو قطع رأسه، وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة قدر ما يبقى في المذبوح، فإنه حياة صورة لا حكماً، ولهذا لو وقع في الماء ومات يحل، ولو قطع نصفه منه يحل، فإن قطعه أثلاثا، والأكثر مما يلي العجز يحل المبان والمبان منه، وكذا إذا قده بنصفين فصار بمنزلة قطع الرأس، ولو كان أكثره مما يلي الرأس لا يحل المبان منه، لأن حياته لا يحل المبان كما لو قطع يده أو رجله، و يحل المبان منه، لأن حياته تتصور بدونه، وأكثر الرأس بمنزلة الرأس، وأقله بمنزلة اليد والرجل، ولو قطع بداً بقى متعلقاً بجلده لا يؤكل اليد، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - القد: القطع المستاصل أو المستطيل، أو الـشق طـولا (القـاموس المحـيط ص : ٣٩٤).

المسألة تخالف ما في الهندية:" وإن قطع الثلث منه مما يلي العجز فأبانه، فإنه يؤكل الثلث الذي مما يلي العجز، وإن قطع الثلث مما يلي الرأس، فإنه يؤكل كله، لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح، لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ، أما إذا أبان الثلث مما يلي العجز لم تتم الذكاة، لأنه لم يقطع الأوداج، بخلاف ما إذا أبان الثلث مما يلي الرأس، لأنه قطع الأوداج فيتم فعل الذكاة فيؤكل" (٥/٤٣١، كتاب الصيد في المتفرقات).

<sup>&</sup>quot; - في (م): "البدن" محل "اليد".

## فصل في الذبح

7 - 3 − الذكاة شرط لحل الذبيحة، لقوله تعالى: ﴿إِلَا مَا ذَكَيْتُم ﴾ لأن به يتميز الدم النجس من اللحم، فكما يثبت الحل به يثبت به الطهارة في المأكول وغيره على حسب ما يقبله المحل حلاً أو طهارة، كما في الاصطباد.

٧٠٤ و التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد بمنزلة التسمية شرط للحل عند الذبح.

٨٠٤ - ولو سمى ثم تكلم كلاما، أو شرب ماء، ثم ذبحها يحل ذبيحتها، ولو مكث زماناً طويلاً لا يحل، وهي على المذبوح لا على الآلة، وفي الصيد على الآلة عند الإرسال والرمي، حتى لو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. ولو رمى إلى صيد و سمى فأصاب غيره، يحل، وكذا في إرسال الكلب.

9 · ٤ - ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى شفرته وذبح بشفرة أخرى يحل، ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيداً، فأصابه لا يحل.

۱ – المائدة: ۳.

لا لحمه (ر: الدر المختار مأكول اللحم على الراجح لا لحمه (ر: الدر المختار مع الرد ٣٠٨/٦).

<sup>&</sup>quot; - وحد الطول ما يستكثره الناظر (الهندية ٥/٢٨٨، وبهامشها البزازية ٣٠٧/٦).

٤ - أي التسمية

٠٤١٠ ولو ذبح شاة فوقعت الشاة في الماء ومات فيه تؤكل، بخلاف ما إذا رمى إلى صيد فأصابه ثم وقع في الماء لم يؤكل.

ا ٤١١ - وإن ترك الذابح التسمية عمداً لا يؤكل بظاهر النص'، [وإن تركها ناسياً أكل] ، وقال مالك رحمه الله: لا يؤكل في الوجهين ، وقال الشافعي: يؤكل في الوجهين .

113- وفي العمد قوله ليس باختلاف منه°، وإنما هو خلاف إجماع الصحابة حتى لا يسع فيه الإجتهاد، ولهذا لو قضى القاضي بحله وجواز بيعه لا ينفذ قضاءه، إلا أنه لا يسقط عدالة الشاهد باستباحته، والخلاف فيما بين الصحابة في متروك التسمية ناسياً، فمن هنا ذهب أ

<sup>&#</sup>x27; - وهو قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ (الأنعام: ١٢١).

٢ - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

مكذا ذكر مذهب مالك في أكثر كتبنا، ولكن المذكور في كتب مذهبه أنه موافق لما قاله أبوحنيفة: إن التسمية فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان،
 (ر: بداية المجتهد ٤٤٨/١)، وأحكام القرآن لابن العربي ٤٤٩/٢).

<sup>-</sup> في المجموع: "فلو ترك التسمية عمداً أو سهوا حلت الذبيحة والصيد، لكن في تركها عمداً ثلاثة أوجه، الصحيح أنه مكروه" (٩٨/٩، ط: مكتبة الإرشاد).

<sup>&</sup>quot; - وفي الهداية: قول الشافعي مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عمداً (الهداية مع فتح القدير ٣٩٩/٩ دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> – في (ن،ع): "فمذهب".

ابن عمر رضى الله عنهما أنه يحرم ، وهو ما أخذ مالك، ومن هنا ذهب على ، وابن عباس رضى الله عنهما لا يحرم ، فأخذ علماؤنا رحمهم الله، وقوله: تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ ، وقوله: الملة

<sup>&#</sup>x27; - قد مرت ترجمته في الجزء الأول من الكتاب.

<sup>· -</sup> نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: أن قصابا ذبح شاة، ونسى أن يــذكر اسم الله تعالى عليها، فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده، فإذا جاء إنسان يشتري، قال: ابن عمر يقول: إن هذه لم يذكها فلا تشتر (١٧١/٤، دار إحياء التراث العربي، وموسوعة فقه عبد الله بن عمر ص: ١٧٢).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - وفي (ن،ع): "ومذهب علي"

 $<sup>^{3}</sup>$  - هو أبو الحسن على بن أبي طالب بن هاشم أحد العشرة المبشرة بالجنــة ابن عم النبي - الله ولد قبل البيعة بعشرة سنين، واستشهد في ثلاثة عشر من رمضان سنة ٤٠هـ ليلة الجمعة وهو ابن (٧٣) سنة، شهد بدرا والمشاهد كلها سوى تبوك، فإنه - استخلفه فيها على المدينة، روى عن النبي - الله عنه وثمانين و خمسمأة (٥٨٦) حديثًا، وروى عنه أو لاده وابن عباس وابن عمر وآخرون من الصحابة والتابعين، (ر: الإصابة ٥٠١/٢، وصفة الصفوة ١١٨/١، وحلية ١١١٨، ٨٧، وغيرها من كتب التاريخ والرجال مفصلا).

<sup>° -</sup> قد مرت ترجمته في الجزء الأول من الكتاب.

<sup>· -</sup> ر: تفسير ابن كثير ١٦٢/٢، وروى الدارقطني عن إبراهيم في المسلم يــذبح وينسى التسمية، قال: لا بأس به، وعن ابن عباس أنه لم يربه بأسا (الصيد .( \$ 9 / 2

ما وجدت، وذكر النووي في المجموع عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يذبح وينسى أن

أقيمت مقام الذكر ورد هذا في حق الناسي، ولو قلنا في حق العامد أيضاً لبطل حكم النص أصلاً.

217 - والمسلم والكتابي في التسمية و تركها سواء، والمنقول عن ابن عباس رضى الله عنهما بسم الله والله أكبر .

313- النصراني إذا ذبح وسمى اسم المسيح وكل يؤكل عندنا، وعند مالك والشافعي يؤكل، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وما

يسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم، قال النووي: هذا حديث منكر مجمع على ضعفه (المجموع ١١/٨ ٤، كتاب الأضحية).

١ – ما وجدت.

 $<sup>^{1}</sup>$  - في النسخ الثلاث: "الذمي" والصواب ما كتبناه كما في الهداية (270/5).

<sup>&</sup>quot; - أخرجه الحاكم من طريق ظبيان عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله تعالى عليها صواف﴾ (الحج: ٣٦) قال: قياما على ثلاثة قوائم معقولة، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك ٤/٠٦٠).

<sup>-</sup> هو عيسى بن مريم، الذي تكلم الناس وهو في المهد، جعله الله نبيا، وأيده بروح القدس، ثم رفعه إلى السماء وهو ابن ٣٣ أو ٣٤ سنة، وينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويقيم العدل في الأرض (ر: آل عمر ان:٥٥، والمائدة:١١، ومشكاة المصابيح ٢/٣٧٣، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٢٧، ١٠١).

<sup>° -</sup> ر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٥٥، وقال القرطبي: وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرمه (الجامع لأحكام القرآن: ٥٤٦).

<sup>&#</sup>x27; - في المجموع: حكى صاحب التقريب عن الشافعي أن النصراني إذا سمى

#### أهل لغير الله ١٤ ، وقال الحسن ، والشافعي، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ؛:

غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته، قال صاحب النقريب: معناه أن يذبحها له، فأما إذا ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله - الله الله وقال الحليمي: تحل مطلقا وإن سمى المسيح، ورجحه المحقق محمد نجيب المطيعي، وقال: وهذا هو الوجه عندنا (٨: ٣٨٦).

ا المائدة: ٣.

<sup>۲</sup> - قد مرت ترجمته في الجزء الأول من الكتاب.

- هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي، أبو محمد، المولود سنة ١٣هـ/ ١٣٤م والمتوفى سنة ٩٩هـ/ ١٣٧م بالمدينة، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، روى عن عمر وعثمان و خلق كثير، وعنه سالم بن عبد الله والزهري وقتادة وآخرون، وثقه أحمد وذكره ابن حبان في الثقات: (طبقات ابن سعد ٥/٨٨، ووفيات الأعيان ٢/٦١، وصفة الصفوة ٢/٤٤، وحلية ٢/١٦، وتذكرة الحفاظ ١/٤٥، ٥٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤، ٨٨، والأعلام للزركلي ٢/٢١).
- هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان القرشي أبو محمد، ولــد ســنة ٧٧هـ/ ٣٤٧م، وتوفي بمكة سنة ١١٤هـ/ ٣٣٤م، إنــه مــن ســادات التابعين وأجلاء الفقهاء، نشأ بمكة وكان مفتي أهلهــا ومحــدثهم، وأدرك مائتين من الصحابة، روى عن ابن عباس وابن عمــر وغيرهمــا مــن الخلائق، وعنه مجاهد والزهري والأعمش وخلق كثير، ذكره ابن حبـان في الثقات (ر: تذكرة الحفاظ ١٩٠١، وتهذيب التهــذيب ١٩٩٧- ٣٠٠، وصفة الصفوة ١٩٩١، وحليــة ٣١٨/١، ووفيــات الأعيــان ١٩٨١، والأعلم للزركلي ٢٥٥٤).

يؤكل'، وهو مذهب' الأوزاعي"، لأن الله تعالى أباح ذبيحتهم مع علمه أنهم يهلّون ' باسم المسيح °.

٥١٥ - ولو قال: بسم الله محمد رسول الله، موصولاً لا معطوفاً،

الحون الحسن البصري روايتان: في الأول لم يحل أكلها، وفي الأخرى يحل أكلها، لأن الله تعالى أباح ذبائحهم مع علمه أنهم يهلون باسم المسيح (ر: الجامع لأحكام القرآن ٦/٤٥، وموسوعة فقه الحسن البصري ١/٢١٤) لم أجد قول سعيد بن المسيب إلا في ذبائح نصارى بني تغلب فإنه كان لا يرى بها بأسا كما في تفسير الطبري (٤/٠٤٤، ط: دار الكتب العلمية، بيروت) وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون (الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٥).

أحكام القرآن المعته يرسل كلبه باسم المسيح أكل (أحكام القرآن المجصاص ٣٢١/٣).

<sup>&</sup>quot; - قد مرت ترجمته في الجزء الأول من الكتاب.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي (ن،ع): "يهيلون".

<sup>&</sup>quot;- واستدل القائلون بالتحريم أولاً بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله: ﴿حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به دلت الآيتان على النهي عن الأكل مما ذبح على اسم غير الله وذكر عليه اسم غيره تعالى، والنهي يفيد التحريم، وحرمت به الآية الثانية، والكتابي إذا ذبح وذكر اسم المسيح أو عزير على ذبيحته تحقق في الذبيحة ما نهي فتكون حراماً وأجاب بما استدل القائلون بالحل بأن إباحة طعامهم مشروطة بعدم الإهلال لغير الله على ذبائحهم، أما إذا أهلوا فلا تحل، لأن الواجب العمل بمجموع الآيتين (انظر للتفصيل دراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض على رد المحتار مع الدر المختار ١٨٤٩ كتاب الذبائح).

يحل ويكره، ولو قال: بسم الله ومحمد بالكسر لل يحرم، لأنه أهل لغير الله، ولو قال: محمد بالرفع يحل، والأولى أن لا يفعل ذلك.

٤١٦ - ولو قال: الحمد لله، أو سبحان الله، يريد به التسمية يحل.

١١٧ - ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد الله، وذبح لا يحل في أصبح الروايتين.

وذبح لا -11 ولو قال: اللهم اغفرلي، أو قال: اللهم تقبل مني، وذبح لا يحل'، ولو قال هذا قبل الذبح والتسمية أو بعده فلا بأس، والذكر المجرد شرط، لقول ابن مسعود رضى الله عنه": "جردوا التسمية".

<sup>&#</sup>x27; - كذا بالنصب أيضاً يحرم (ر: الدر المختار بهامش الرد ٢٠٠٠).

السرط في التسمية هو الذكر الخالص عن شوب الدعاء وغيره فــلا يحــل بقوله: اللهم اغفر لي، لأنه دعاء وسؤال (الدر المختــار مــع رد المحتــار 8٣٧/٩).

<sup>-</sup> هو الإمام الرباني عبد الله ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي من أكابر هم فضلا وعقلا، نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملئ علما، أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان صاحب نعل رسول الله -ه-، روى عنه وعن سعد بن معاذ و عمر وغير هما، وعنه ابناه وأنس وآخرون، مات بالمدينة سنة ٢٨هـ/ ٢٥٣م، له (ر: الاصابة، ت: ٩٤٥٥، وصفة الصفوة ١/١٥٤، وتاريخ الخميس ٢/٧٧، وتذكرة الحفاظ ١٣١١- ١٦، وتهذيب التهذيب ٢٧٢١،

أ - قال الزيلعي: غريب (نصب الراية ٤/٤٨٤) وقال ابن حجر: "لم أجده" (الدراية بهامش الهداية ٤٣٧/٤) وقال الدكتور رواس قلعه جي مؤلف موسوعة فقه عبد الله بن مسعود: أما التسمية، فإننا لم نعثر على شيء فيها

9 الذبح ما بين الحلق واللبة ، وفي الجامع الصغير : لا بأس بالذبح في الحلق كله، وسطه، وأعلاه، وأسفله . لأنه مجمع العروق والأوداج، وفيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمري، والودجان ، وقال مالك: لا بد من قطع

عن ابن مسعود إلا ما ذكرنا عنه سابقاً من أنه كان يبيح أكل ذبيحة الصعير إن كان يعقل التسمية (ص: ٢٢٩).

<sup>&#</sup>x27; - اللبة بالفتح: وهي مبدأه من العقدة إلى مبدأ الصدر (ر: جامع الرموز / ۲۷/۳).

<sup>-</sup> هذا في الفروع للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني، الذي حقق أمنية أستاذه الإمام أبي يوسف وامتثل بأمره لما طلب منه أن يؤلف كتابا يجمع ما حفظ عنه مما رواه له عن الإمام أبي حنيفة، وجاء هذا الكتاب مشملا على ألف وخمس مائة واثنين وثلاثين (١٥٣١) مسئلة، كما قال البزدوي، وذكر الاختلاف في مائة وسبعين (١٧٠) مسئلة، ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسئلتين، والمشايخ كانوا يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرأ للفتوى ولا لقضاء إلا إذا علم مسائله، ويعد من كتب ظاهر الرواية الستة، وله تسعة عشر شرحا، ذكره حاجي خليفة (ر: كشف الظنون ١/١٢٥-٥٦٣، مفتاح السعادة: ٢/ ١٢٧) وشرحه العلامة عبد الحي اللكنوي أيضاً باسم النافع الكبير، طبع مع متنه في مجلد واحد من إدارة القرآن والعلوم الإسلمية، كراتشي باكستان.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص: ٤٧١، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية باكستان.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الودجان: تثنية ودج، بفتحتين، عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمرى (جامع الرموز ٤٤٨/٣).

الأربع، لأن قطع الثلاث بدون إحدى الأربع لا يمكن، فثبت قطع هذا ضرورة أ، وقال الشافعي رحمه الله: إذا قطع الحلقوم، والمري، يكفي، وعندنا إن قطع الكل يحل، وكذا إن قطع أكثرها، وهو رواية عن أبي حنيفة أيّ ثلاث كان أ، وفي رواية: لابد من قطع الحلقوم، والمري، وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمري أمجرى الطعام والشراب، والودجين أمجرى الدم، فينوب أحدهما عن الآخر، وقال محمد رحمه الله: لا بد من قطع أكثر كل فرد، وإن قطع نصف الحلقوم و نصف الأوداج لم يؤكل، ذكره في الجامع الصغير أ.

٠٤٢- رجل ذبح شاة وقطع من أعلى الحلقوم ثم قطع أسفله، إن قطع الأول بتمامه لا يؤكل، وإن قطع البعض ثم قطع الحلقوم مرة أخرى قبل أن يموت يؤكل°.

<sup>· -</sup> ر: المدونة الكبرى ١/٤١٧.

٢ – هو الصحيح (الهندية ٢٨٧/، دار الفكر).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>-</sup> وعن محمد روايتان: رواية في الجامع الصغير: إذا قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج ونصف المري لا يحل، لأن الحل متعلق بقطع الكل أو الأكثر، وليس للنصف حكم الكل في موضع الاحتياط، وفي رواية: إذا قطع الحلقوم والمري والأكثر من كل ودجين يحل وما لا فلا (الفتاوى الهندية م/٢٨٧، كتاب الذبائح، دار الفكر).

<sup>&</sup>quot; - في الهندية نقلاً عن فتاوى أهل سمرقند: "قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها لأنه ذبح في غير المذبح وهو الحلقوم فإن قطع البعض ثم علم فقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن يموت

173 ويكره أن يضجع الشاة ويحد شفرته بحذائها، لورود النهي فيه، وكسر العنق قبل أن يسكن اضطرابه مكروه، لأنه تعذيب الحيوان بلا منفعة، وكذا قطع رأسه قبل أن يسكن، وكذا النخع أما إذا انتخع بعد أن يبرد لا يكره، لأنه لا ألم بعد ما سكن أ.

٤٢٢ - ومن ذبح شاة أو بقرة، فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل،

بالأول فهذا على وجهين: إما أن قطع الأول بتمامه أو قطع شيئاً منه ففي الوجه الأول لا يحل، لأنه لما قطع الأول بتمامه كان موتها من ذلك القطع أسرع من موتها من الثاني وفي الوجه الثاني يحل" (الفتاوى الهندية ٥/٥٨٠، دار الفكر).

- وهو مروي عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي الله حددت شفرتك قبل أن تضجعها أخرجه الحاكم في الأضاحي (٢٥٧/٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح (٢٦٠/٤) وقال: على شرط الشيخين، والهيثمي عن الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، الصيد وباب إحداد الشفرة ٢٣/٤)، وعبد الرزاق عن عكرمة مرسلا في المناسك، باب سنة الذبح (٤٩٣/٤).
- النخاع خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب كذا ذكره شمس
   الدين قاضي زاده آفندي نقلاً عن المغرب (تكملة فتح القدير ٥٠٨/٩) كتاب
   الذبائح).
  - " وفي النسخ الثلاث: "قبل" والصواب ما كتبناه.
- ' والحاصل: إن كسر العنق وقطع الرأس والنخع قبل أن يسكن الاضطراب، كل ذلك مكروه، وتؤكل ذبيحته، والأصل فيه ما أشار إليه المؤلف في الدكاة مكروه (٤٣٩/٤).

أشعر أو لم يشعر عند أبي حنيفة، لأنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها، ولأنه حيوان دموي، فلا يجعل تبعا لأمه في حق الذكاة، وقالا: إن تم خلقه يؤكل، أشعر أو لم يشعر، وإلا فلاً، لأنه جزءه، وهو قول الشافعي رحمه الله ".

ولو وجد حياً ولم يبق من حياته مقدار ما يذبح، ثم مات يؤكل . ٤٢٣ - ويكره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة.

الذبح الذبح الذبح منها الدم يحل أ، وإن المناة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح الذبح الذبح الذبح الدم يحل عند أبي حنيفة أ، وإن نبحها ولم يعلم حياتها، إن كانت تحركت وخرج منها الدم يحل أ، وإن لم تتحرك ولم يخرج منه الدم لا يحل،

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "الحيوان" والصواب ما كتبناه من الهداية والنوازل.

 $<sup>^{7}</sup>$  - والأول هو الصحيح كما في المضمرات (جامع الرموز  $^{8}$ ).

قال الشافعي والأصحاب: إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنينا ميتا، فهو حلال بلا خلاف، سواء أشعر أم لا (المجموع شرح المهذب ٩/٩)، طالار شاد).

<sup>-</sup> وفي الهندية (٢٨٧/٥، دار الفكر): هذا التفريع على قول أبي يوسف ومحمد لا على قول أبي حنيفة كذا في النهاية.

<sup>° -</sup> وعليه الفتوى (الغياثية: ١٢٩).

<sup>-</sup> في الهندية (٥/٢٨٦، دار الفكر): الشاة المريضة إذا ذبحت ينظر إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالأجماع، وإن لم تكن الحياة فيها مستقرة تحل بالذبح سواء عاش أو لا يعيش عند أبي حنيفة وهو الصحيح، وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح فلا بد من أحد شيئين: إما التحرك وإما خروج الدم فإن لم يوجد لا تحل.

وإن خرج الدم ولم تتحرك يحل أيضاً عند أبي حنيفة، وبه نأخذ '.

270 - وإن شق الذئب بطن شاة، فبقي فيها حياة مقدار ما ذكرنا تحل أيضاً .

وإن فتحت فاها أو عينها أكلت، وإن ضمتها لا تؤكل، وكذا إذا نام شعرها أو قبضت رجلها ، وقيل: المعتبر فيه الحركة لا سيلان الدم ، وقيل: إن سال يحل، وإن لم يسل لا يحل .

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; - وفي شرح الطحطاوي: خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي، وهذا عند الإمام، وهو ظاهر الرواية (البزازية بهامش الهندية ٢/٥٠٦).

<sup>&#</sup>x27; – إذا ذبحت، وعليه الفتوى (السراجية، باب الذكاة الاختيارية ص:  $^{\Lambda\Lambda}$ ، انظر الدر المختار بهامش رد المحتار  $^{{\Gamma}\Lambda}$ .

أي ذبحت شاة لم تدر حياتها وقت الذبح ولم تتحرك بعد الذبح كحركة المذبوح ولم يخرج الدم إن فتحت فاها الخ (انظر الدر المختار مع رد المحتار كتاب الذبائح).

ويخالفها ما في الدر المختار والهندية، ففي الدر المختار: ذبح شاة لـم تـدر حياتها وقت الذبح ولم تتحرك (أي بعد الذبح) ولم يخرج الدم إن فتحت فاهـا لا تؤكل، وإن ضمته أكلت، وإن فتحت عينها لا تؤكل، وإن ضمتها أكلـت، وإن مدت رجلها لا تؤكل، وإن قبضتها أكلت، وإن نام شعرها لا تؤكل، وإن قام أكلت، لأن الحيوان يسترخي بالموت ففتح فم وعين، ومد رجـل ونـوم شعر علامة الموت، ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حياتها (الـدر المختار مع رد المحتار ٩/٤٤٤ كتاب الذبائح، والهندية ٥/٢٨٦).

<sup>° -</sup> قائله الإسكاف (البزازية بهامش الهندية ٦/٥٠٦).

<sup>&#</sup>x27; - قائله الصفار (المصدر السابق).

273- النحر في الإبل مستحب، لأنه أيسر عليه من الذبح، والذبح في البقرة والشاة مستحب، والتوسط فيهما أسهل، والسنة في النحر أن ينحرها قائما، وفي الشاة أن يذبحها مضطجعة مستقبل القبلة.

27٧ – وكره النبي - الله من الشاة سبعة أشياء : الذكر، والقبل، والأنثيين، والدبر، والغدة ، والمرة ، والمثانة ، والدم، ثم الدم كراهة تحريم، والبواقي كراهة تنزيه .

<sup>&#</sup>x27; - روى عن مجاهد أنه قال: كره رسول الله - هـ من الشاة: الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدة، والمرارة، والمثانة، والدم (مصنف عبد الرزاق، المناسك، باب ما يكره من الشاة ٤/٥٣٥).

الغدة: بالضم ج غدد: كل قطعة لحم صلبة تنبئ عن مرض بين الجلد واللحم تتحرك بالتحريك، وهي المراد بقول الفقهاء، ويكره أكل الغدة، (معجم لغة الفقهاء ص: ٣٢٨).

مي مادة صفراء تكون في المرارة بالفتح، وهي هفة لازقة بالكبد لكل ذي روح إلا النعام والإبل (القاموس المحيط ص: ٦١٠)، انظر (لـسان العـرب ١٦٨/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المثانة: بفتح الميم: كيس في أسفل البطن يجتمع فيه البول في الإنسان و الحيوان (معجم لغة الفقهاء ص: ٤٠٤).

<sup>-</sup> هكذا في النسخ الثلاث، والصواب أن الدم المسفوح حرام، والبواقي مكروه كراهة تحريم، وإليك ما في البدائع للكاساني: فالذي يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة، لقوله عزوجل: "ويحرم عليهم الخبائث" وروي عن مجاهد أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر الخ فالمراد منه كراهة التحريم،

٤٢٨ - سنور قطع رأس دجاجة لا تؤكل بالذبح وإن تحركت، وكذا الذئب إذا قطع المذبح لا يؤكل بالذبح وإن تحركت، بخلاف الإبل الواقع في البئر.

والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة، أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح، وسمى ما سواه مكروها، لأن الحرام المطلق ما ثبت تحرمته بدليل مقطوع به، وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به فأما حرمة ما سواه من الأشياء الستة، فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث، لذلك فصل بينهما في الاسم فسمى ذلك حراماً وذا مكروها (بدائع الصنائع للكاساني كتاب الذبائح والصيود).

## فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

9 ٢٩ و لا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، و لا ذي مخلب من الطيور للنهي ، و المراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه، ومن ذي مخلب الذي يصيد بمخلبه، و المخلب للطائر كالظفر للإنسان.

• ٣٠ - السبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة، كالأسد، والذئب، والفهد، والضبع ، والثعلب، وقال الشافعي: الضبع، والثعلب مما يؤكل .

وذو المخلب من الطيور كالصقر ، والبازي، والشاهين، والنسر ، والعقاب .

<sup>&#</sup>x27; - روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (أبوداود، الأطعمة، باب في أكل السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (أبوداود، الأطعمة، باب في أكل السباع ٥٣٣/٢، واللفظ السباع ٥٣٣/٢، مسلم، الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب ١٤٧/٢، واللفظ لأبي داود).

لل نشي، ويقال: للنكر حبيم الباء وسكونها (جامع الرموز ٣٠٥/٣) اسم للأنثي، ويقال: للنكر ضبعان بكسر فسكون (رد المحتار ٣٠٥/٦).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ر: المجموع شرح المهذب ٩/٩.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الصقر: الطائر الذي يصاد بـ (الـصحاح ٢/٥١٧) ج أصـقر وصـقور وصقورة بضمهما (تاج العروس ٣/ ٣٣٩).

<sup>° -</sup> النسر: طائر لأنه ينسر الشيء ويقتنصه، ج: أنسر ونسور، (القاموس المحيط ص: ٦٢٠).

<sup>-</sup> العقاب بالضم: طائر من الجوارح، يقع على الذكر والأنثى، ج أعقب وعقبان (القاموس المحيط ص: ١٥، تاج العروس ١/ ٣٩٣).

٤٣١ - ومعنى التحريم في هذه الأشياء، والله أعلم، صيانة بني آدم كيلا يعتاد بشيء من هذه الأوصاف الذميمة بالأكل منهم كرامة لهم.

 $50^{\circ}$  ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف، وكذا الغراب ، ولا بأس بأكل العقعق عند أبي حنيفة، ولا بأس بأكل الهدهد ، والخطاف والفاختة، ويكره أكل الضب عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله ، وكذا جميع الحشرات لأنها من الخبائث.

873 - ولو أتى الحمار الأهلي على الحمار الوحشي يؤكل ولدها، وفي عكسه لا يؤكل .

<sup>&#</sup>x27; - الذي فيه بياض وسواد (جامع الرموز ٣/٤٥١).

أما الغراب الأبقع، والأسود فهو أنواع ثلاثة: زرعي يلتقط الحب، ولا يأكل الجيف، وأنه لا يكره، ونوع منه لا يأكل إلا الجيف، وأنه مكروه، ونوع منه يخلط الحب بالجيف يأكل الحب مرة ويأكل الجيف أخرى وأنه غير مكروه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف يكره (الفتاوى التاتارخانية بتحقيق شبير أحمد ١٨/١٥٤، رقم المسألة: ٢٩٥٥١، ط: مكتبة زكريا ديوبند الهند).

<sup>-</sup> وهو طائر طويل الذنب فيه سواد وبياض، وعن أبي يوسف أنه يكره، وعن محمد إذا أكل الجيف يكره، وإذا التقط الحب لا يكره، كما في المحيط (جامع الرموز ٢٩٥/٣).

 $<sup>^{3}</sup>$  – الخطاف: العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه خطاطيف (لسان العرب (VV/9)).

<sup>° -</sup> ر: المجموع شرح المهذب ١٣/٩.

 $<sup>^{7}</sup>$  -  $^{1}$  لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغيرماكول (رد المحتار  $^{7}$ ).

٤٣٤ ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول مالك رحمه الله'، والمراد كراهة تحريم، وهو الأصدح'، والترجيح بالمحرم أولى"، أما لبنه فقد قيل: لا بأس بشربه، لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد.

200 – ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، لأن سوى السمك خبيث، والطافي منه لا يؤكل، وهو الذي مات حتف أنفه، وإن مات منه

<sup>&#</sup>x27; - قال ابن رشد القرطبي:" وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة و جماعـة أنهـا محرمة" (بداية المجتهد: ١/ ٤٦٩).

الحتلف المشايخ في تفسير الكراهية، فقال بعضهم: إنه كراهة تتزيه، وهو ظاهر الرواية، كما في كفاية المنتهي، وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره، وقال بعضهم: إنه كراهة تحريم، ونقل تصحيحه عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان والعمادي والغياثية وغيرها، وعليه المتون، وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه، لأنهما وإن قالا بالحل، لكن مع كراهة التنزيه، كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان (ر: جامع الرموز ١٢٥٦، والغياثية: ١٢٧٠، والسراجية: ص/ ٢٠٠، والهندية ٥/ ٢٠٠) ورجحه العلامة ابن عابدين الشامي بقوله: "وقدمنا هناك أن المعتمد رجوعه إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها" (رد المحتار ٢٠٤٦).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "أولى" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وهو الأوجه (الدر المختار ٣٠٥/٦) قال العلامة قهستاني: "والأصــح أنــه يحل، كما في قاضيخان وغيره" (الجامع الرموز ٣٠٥/٣).

<sup>&</sup>quot; - الطافي اسم فاعل كالسامي، وفي القاموس: طفا الشيء فوق الماء طفوا، إذا علا (رد المحتار ٣٠٧/٦) والمراد من السمك الطافي الذي يموت في الماء

بالحر أو البرد، ففيه روايتان ، وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكل كل حيوان الماء لإطلاق قوله تعالى: ﴿أَحَلُ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ﴾ ، واستثنى مالك ، وجماعة من العلماء منها الخنزير والكلب والإنسان، والخلاف في الأكل والبيع واحد.

٤٣٦ - وقال مالك رحمه الله: أما الجراد لا يحل إلا° أن يقطع رأسه "

حتف أنفه من غير سبب فيعلو (تكملة فتح القدير ٩/٥١٥ كتاب الذبائح).

<sup>&#</sup>x27; - الأولى: لا يحل، وبه أخذ السرخسي، والثانية رواها الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة: يحل أكله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وهو قول عامة المشايخ، وهو أظهر وأرفق، تجنيس، وعليه الفتوى، (ر: رد المحتار ٣٠٧/٦،

و السر اجية ص: ۸۷).

لاثة أقوال، أصحها عند الأصحاب: يحل الجميع، وهو المنصوص
 للشافعي في الأم ومختصر المزني (المجموع ٣٤/٩، ط: الإرشاد).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – المائدة: ٩٦.

وقد ذكر المصنف في الهداية: بجواز جميع ما في البحر عند مالك فقال:
 وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر، وهو الصواب،
 ففي الجامع لأحكام القرآن: قال مالك: يؤكل ما في البحر من السمك
 والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اصطيد أو وجد ميتا.....
 إلا أن مالكا كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه (الجامع لأحكام
 القرآن ٣١٩/٦/٣).

<sup>° -</sup> في (ن): "لا" بإسقاط الألف.

<sup>-</sup> قال مالك: لا يؤكل من غير ذكاة، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك (بداية المجتهد ٤٤٣/١).

لأنه صيد البر، ولنا قول علي رضي الله عنه: "كل كله"، وهذا من فصاحته، ودل على إباحته، وإن مات حتف أنفه، بخلاف السمك، إذا مات من غير آفة لا يحل كالطافي، وعلى هذا إذا قطع بعض السمك فمات، يحل المبان والمبان منه، لأنه مات بآفة، وميتته بآفة حلال لا.

27٧ - حيوان علف نجاسة، فعن الحسن في الطير الحبس ثلاثة أيام، وفي الشاة عشرة أيام، وفي الإبل والبقرة شهراً يعلف بعلف طاهر ثم يذبح، جدي ربى بلبن حمار، قيل: هو بمنزلة الإبل الجلالة ، يعلف

<sup>&#</sup>x27; - قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ (نصب الراية ٤/٥٠٢)، روى عبد الرزاق في مصنفه (المناسك، باب الحيتان ٤/٥-٦، باب الهر والجراد ٥٣٢/٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (الصيد ٥/٥٣٧)، والبيهقي في سننه (الصيد والذبائح، باب في أكل الجراد ٢٥٨/٩).

الأصل في إباحة السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالماخوذ، وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي (الهداية مع تكملة فتح القدير ١٦/٩).

وفي الغياثية: وللشاة أربعة والإبل والبقر عشرة، هو المختار (ص: ١٢٧)،
 وقال السرخسي: الأصح عدم التقدير، ويحبس حتى تزول الرائحة المنتنة
 (البزازية بهامش الهندية ٢/٦).

 $<sup>^{2}</sup>$  – الجدي من ولد المعز (الصحاح ۲/۹۹۸).

<sup>-</sup> وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة، لأنه إذا كان غالب أكلها النجاسة يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن، ولا يحل الانتفاع بها من الحمل وغيره إلا أن تحبس أياماً وتعلف فحينئذ تحل، ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية (الهندية ٢٨٩/٥، في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل).

بعلف طاهر ثم يذبح.

473 - فإذا فرخ الطير في أرض الغير فهو لمن أخذه، وكذا إذا باض فيها، أو تكنس ظبي فيها، لأنه مباح لمن سبقت يده إليه، والأرض ليست بمعدة لهذه الأشياء فصارت كالسكر والدراهم المنثورة، إذا وقعت في ثياب رجل وقت ما نثره لم يصر ملكاً، إلا أن يكف ثوبه أو كان معدا له.

٤٣٩ - وأما إذا عسل النحل في أرض لرجل، يصير ملكا له تبعا لأرضه، كالشجر النابت أو التراب المجتمعة في أرضه بجريان الماء.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "وقت ما اشتراه".

## كتاب الأضحية

• ٤٤٠ الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى، والبلوغ ليس بشرط فيها، ويراد به التضحية، لأن الأفعال توصف بالوجوب، وأما العين توصف بالحل والحرمة، ولا توصف بالوجوب وعدمه.

ا ٤٤٦ و الأضحية اسم ما يضحى بها، والدليل على الوجوب بما روي عن النبى - الله على كل مسلم في كل عام عتيرة وأضحاة"،

<sup>&#</sup>x27; - فيها ثلاث روايات: الأولى: أنها واجبة، وهي قول أبي حنيفة، والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد، والثانية: أنها مؤكدة، وهي قول الصاحبين، والثالثة: أنها فريضة، نقلها عن الطرفين قاضيخان، والصحيح أنها واجبة، كما في المضمرات (ر:٢٨٦/٦، والسراجية ص: ٨٨، وجامع الرموز ٣١٣/٣).

<sup>· -</sup> ينبغى أن يكون" ما" بدل" بما" بإسقاط الباء منه.

وكلمة "على" للوجوب، ثم نسخت العتيرة، وهي كانت شاة تذبح في رجب في الجاهلية، وبقيت الأضحية على حالها، ولأنها قربة يضاف إليها وقتها، يقال: يوم الأضحى، وذلك يأذن بالوجوب، لأن الإضافة للاختصاص وهو بالوجود، والوجوب يفضي إلى الوجود، وعن أبي يوسف أنها سنة، وهو قول الشافعي'، وروى الطحاوي' على قول أبي يوسف

إلا من هذا الوجه، واللفظ للنسائي، وروي أيضاً: "من وجد سعة ولم يـضح فلا يقربن مصلانا" أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، والحاكم (٣٨٩/٢).

<sup>&#</sup>x27; - إنه قال: "والأضحية سنة تطوع، لا نحب تركها" (مختصر المزنى ص: ٢٨٤).

<sup>&</sup>quot;الطحاوي" ساقط في (م)، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان الأزدي، الحجري، المجري، المصري، الطحاوي، المولود سنة ٢٢٩هـ /٢٥٣م على الصحيح والمتوفى سنة العهد مصر، فقيه حنفي مجتهد محدث حافظ مورخ، صحاحب التصانيف البديعة، تفقه بالقاضي أبي حازم عبد الحميد وبغيره، سمع هارون بن سعيد الأيلي وطبقته، وروى عنه الطبراني، وأبو بكرابن المقرئ وآخرون، وثقه ابن يونس وغيره، ومن تصانيفه الجليلة: أحكام القرآن، واختلاف العلماء، وشرح معاني الآثار، ومشكل الآثار، والشروط والمختصر في الفقه، والمحاضر والسجلات، والتاريخ الكبير، والأزدي: نسبة إلى ثلاثة قبائل، منها حجر الأزد، منهم الطحاوي، والطحاوي: نسبة إلى ثلاثة قبائل، مصر (ر: تذكرة الحفاظ ٣/٨٠٨ - ١١٨، وفيات الأعيان ١/١٧، ٢٧، والكوثري، ومعجم المؤلفين ٢/٠٠).

ومحمد رحمهما الله أنها سنة مؤكدة.

الصغير في رواية كصدقة الفطر، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تجب عن ولده عن ولده الصغير في رواية كصدقة الفطر، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تجب عن ولده الصغير في رواية، بخلاف صدقة الفطر، وهو الظاهر، والفرق بينهما وهو أن الأضحية عبادة محضة، فلا تجب على الغير بسبب الغير.

25٣ وإن كان للصغير مال يضحي من مال الصغير عند زفر لل والشافعي رحمهما الله، ويأكل الصبي منها قدر حاجته، ويبيع الوصي الباقي، ويشتري بثمنه شيئاً آخر لينتفع الصبي، وقيل: لا يضحي عن مال الصغير في قولهم جميعاً، لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة، والصدقة

<sup>&#</sup>x27; - الأضحية عن طفله من مال الأب تستحب، ولا تجب على الأب الموسر من ولاده الصغير المعسر أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية، وهو الأصح، وعليه الفتوى (ر: البزازية بهامش الهندية ٢٩٥٦، والغياثية ٢/٠٣١، والسراجية ص: ٨٨، والدر المختار ورد المحتار ٢١٥٠٦).

العله وقع التصحيف في العبارة، لأنه جاء في الهداية عكسه: " وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة و أبي يوسف، وقال محمد وزفر والشافعي: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير، فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر " (٤٤٤/٤) كذا نقل قول محمد وزفر في البزازية بهامش الهندية (٢٩٥/٦).

 $<sup>^{7}</sup>$  – قال النووي خلافه في المجموع: "مذهبنا أنه لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحى من مالهما" ( $(5.5 \times 1.5)$ ).

بعدها تطوع، فلا يجوز ذلك من ماله، ولا يمكنه أن يأكل كله'.

255- ولو كان الأب مسافراً يضحي عن أو لاده الصغار المقيمين، ولو كان على عكسه يضحى عن نفسه خاصة.

٥٤٥ - ولا أضحية على الحاج المسافر.

125- والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، لكن بشرط أن يقصد الكل قربةً، وإن اختلفت جهاتها، كالأضحية، والقران، والمتعة، وقال مالك رحمه الله: تجزئ عن أهل بيت واحد وإن كثر من السبع، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها .

الشيخين، وقال محمد وزفر: لا تجب في ماله وهو ظاهر الرواية، وقيل: لا الشيخين، وقال محمد وزفر: لا تجب في ماله وهو ظاهر الرواية، وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعا (ر: الغياثية: ١٠٠٠) ونقل المؤلف عنهما وعن الشافعي في الهداية بأنه يضحي من مال نفسه لا مسن مال الصغير (٤/٤٤٤) كذا في البزازية، وبه قال بعض مشايخنا (ر: الهداية ٤/٤٤٤) والصحيح عدم وجوبها في مال الطفل (الدر المختار ورد المحتار ٦/٣٥)، ورجحه ابن الشحنة والطرسوسي بأن القواعد تشهد له، ولأنها عبادة، قال الحصكفي: وهو المعتمد لما في مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به (ر: المصدر السابق ٦/٣١، ٣١٧)، عصارة الكلام أنها لا تجب على الصغير في ماله و لا في مال أبيه أصلا على الأصح، وإن أراد الأب أن يضحي عنه فلا يضحي من ماله بل من مال نفسه، وإن ضحى من مال الصغير لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى، ويضمن في قول محمد وزفر (الخانية بهامش الهندية ٣٤٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - ر: بداية المجتهد ۱/۴۳۲ - ٤٣٥.

2٤٧ - ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه أجزأه استحساناً، وفي القياس لا يجوز، وهو قول زفر رحمه الله.

١٤٤٨ - الأضحية من الإبل والبقر والغنم، ولم يرد الشرع بغيرها". ١٤٤٩ - ووقتها من طلوع الفجر من يوم النحر ويومان بعده، فالحاصل أن أيام النحر وأيام التشريق ثلاثة، والكل يمضى بأربعة أيام،

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "سبعة".

الغني، وأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها، لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية، فتعينت للوجوب (رد المحتار ٣١٧/٦).

<sup>-</sup> أما الإبل والغنم فروي عن أنس قال: "ونحر النبي - الله بيده سبعة بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين" (البخاري: الحج، باب من نحر بيده: ١/ ٢٣١، واللفظ له، مسلم: الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية ١١- ١٥٥)، وأما البقرة ففي مسلم عن جابر قال: "ذبح رسول الله - عن عائشة بقرة يوم النحر" (المناسك، باب الاشتراك في الهدي ١٤/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر (ر: الهداية ٤٤٥/٤).

<sup>-</sup> وأما أيام التشريق، فأولها من فجر يوم عرفة في ظاهر الرواية، واختلف في آخرها، قال أبوحنيفة إلى عصر العيد، وهي ثمان صلوات، وقالا: إلى عصر اليوم الخامس، وهي ثلاث وعشرون صلاة، وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار (ر: الدر المختار ورد المحتار ١٨٠/٢، والسراجية ص: ١٨).

أولها نحر خاص، وآخرها تشريق خاص، والمتوسطان نحر وتشريق.

• ٤٥٠ ويجوز الذبح بلياليها أيضاً، إلا أنه يكره، وقال الشافعي رحمه الله: ثلاثة أيام بعد النحر '، [ولا اعتماد بقول القائل يوم النحر يوم الصوم، وربما يتقدم ويتأخر، حتى لا تجوز الأضحية فيه ولا يكره الصوم] '.

101- ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب، وإن كان أكثر الأذن والذنب معها جاز، واختلفت الرواية في مقدار الأكثر، قيل: هو أكثر من الثلث اعتباراً بالوصية، وقيل: الربع، وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: هو أكثر من النصف.

<sup>&#</sup>x27; - قال النووي: "فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق" (المجموع  $^{\circ}$ ).

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "والاعتماد"، ما بين القوسين غير مفهوم.

<sup>&</sup>quot; - عبارة الهداية واضحة وهي: واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه، لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلاً، ويروى عنه الربع، ويروى الثلث لقوله عليه السلام: "الثلث والثلث كثير" وقال أبويوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة ... وقال أبويوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك، قيل: هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف (الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٢٠/١، ٢٥، كتاب الأضحية، وانظر للتفصيل رد المحتار ٢٨/٩، الأضحية).

703- ولا يضحي بالعمياء، والعوراء'، والعرجاء'، والعجفاء' التي لا تتقي ، ويجوز بالجماء وهي التي لا قرن لها، ولا يجوز السكاء، وهي التي لا أذن لها خلقة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، ولا يجوز الهتماء وهي التي لا سن لها، والجرباء إذا كانت سمينة يجوز.

' - ذهاب إحدى العينين، وهو أعور، وهي عوراء (معجم لغة الفقهاء ص: ٣٢٤).

العرج: آفة في الرجل تجعل الماشي يميل إلى أحد جانبيه في مشيته (نفس المصدر ص: ٣٠٨)، مؤنثه عرجاء، والمراد هنا: التي لا تمشي إلى المنسك (كذا في الهداية)، وفي رد المحتار: والعرجاء أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز (رد المحتار ٢٩٨٩٤، كتاب الأضحية).

العجف، بفتح العين والجيم، وهو أعجف، وهي عجفاء: الهزال (نفس المصدر ص: ٣٠٥)، والعجفاء المهزولة التي لا مخ في عظامها (رد المحتار ٤٦٨/٩).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ: أي لا مخ لها، وهذا يكون من شدة الهزال كذا في رد المحتار ٤٦٨/٩، الأضحية.

<sup>° -</sup> الجماء من البقر والشاة: التي لا قرن لها، ججم (معجم لغة الفقهاء ص: ٣٠٥).

<sup>-</sup> وفي الغياثية: "إن خلقت بلا أذنين ففيه روايتان، والفتوى أنها لا تجزئ " (ص: ١٣١).

الجرب محركة: خلط غليظ يحدث من مخالطة البلغم الملح للدم يكون معه ثبور، وربما حصل معه هزال لكثرته (تاج العروس ١٧٨/١) مؤنشه الجرباء، وفي الهداية: والجرباء إن كانت سمينة جاز وإن كانت مهزولة لا يجوز، لأن الجرب في اللحم نقص (الهداية مع شرح تكملة فتح القدير ١٣٠/١٠، دار الكتب العلمية).

20٣ - الجذع من الضأن يجوز، وهو ما تمت له ستة أشهر، وقيل: ابن سبعة أشهر ، والثني من الضأن والمعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، ويدخل في البقر الجاموس كما يدخل في الغنم المعز.

٤٥٤ - ولو ولدت الأضحية قبل الذبح يذبح معها"، وقيل: لا يذبح، ولكن يتصدق .

٥٥٤ - ويكره أن يجز صوف الأضحية، وكذا الانتفاع بلبنها مكروه.

الجذع بفتحتين: وهو في اللغة من جنس الضأن ما تمت لــه سـنة، وعنــد الفقهاء ما تمت له ستة أشهر (الهداية والعناية مع تكملة فتح القدير ٥٣١/٩، دار الكتب العلمية). فيجوز إذا كان عظيما سمينا لورآه إنسان يحــسبه ثنيـاً، فلو كان صغير الجثة لا يجوز إلا إذا دخل في السنة الثانية، علما بــأن هــذا من الضأن، لأنه لا يجوز من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط (ر: جامع الرموز ٣٤٨/٣، والخانية بهامش الهندية ٣٤٨/٣، والدر المختار مــع الرد:٦/ ٣٢٢).

۲ - قائله الزعفراني (جامع الرموز ۲/۲۵۶).

 <sup>&</sup>quot; - إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل منه تـصدق بقيمـة مـا أكـل،
 و المستحب أن يتصدق به خانية قيل: ولعل وجهه عـدم بلـوغ الولـد سـن
 الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه (رد المحتـار ٩/٢٦٤
 كتاب الأضحية، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - فيه تفصيل، وهو إن كان للفقير أو الغني إذا نذر فيذبح الولد مع الأم، وإلا له الخيار بين الذبح والتصدق به حيا مطلقا (ر: البزازية بهامش الهندية ٢٩٤/).

٣٥٦ - سبع شياه أفضل من بقرة واحدة، وقيل: البقرة أفضل منها تعظيماً لشعائر الله تعالى، وقيل: يعتبر بالأحب عندهم .

٧٥٧ - رجل اشترى شاة سليمة للأضحية، فتعيبت بعيب مانع، إن كان غنياً عليه غيرها، وإن كان فقيراً تجزيه هذه، لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء، فلم تتعين به، وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت، ولا يجب عليه ضمان نقصانه بالتعيب كما في باب الزكاة.

٨٥٤ - وعلى هذا الأصل قالوا: إذا ماتت المشتراة للأضحية على المؤسر مكانها أخرى، ولا شيء على الفقير، وأما الفقير إذا اشترى أضحية فسرقت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى، فعليه أن يضحي بهما، لأن الوجوب عليه بالشراء، فيتعدد الوجوب بتعدد الشراء عليه ، بخلاف الغني، فالوجوب بإيجاب الشرع عليه، فالشرع لم يوجب عليه إلا أضحية واحدة، وهو مخير بينهما، إن شاء ذبح الأول، وإن شاء ذبح الثانية إن كانت قيمتها مثل قيمة الأول أو أكثر.

80٩ - ولهذا لو مضت أيام النحر والمرأ لم يضح، إن كان فقيراً وقد اشترى شاة بنية الأضحية، يجب عليه أن يتصدق بها حية، وإن كان

<sup>&#</sup>x27; - لم أجد قائله، ولكن رأيت أصلا في رد المحتار، معزيا إلى التاتارخانية:
"والأصل في هذا إذا استويا في اللحم والقيمة، فأطيبهما لحما، وإذا اختلفا فيهما فالفاضل أولى" (٣٢٢/٦).

<sup>&#</sup>x27; - وإن لم يقل بلسانه شيئا، وعليه الفتوى (ر: الغياثية ص: ١٢٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> – في (ن،ع): "عليه" ساقط.

غنياً يجب أن يتصدق قيمة الشاة سواء كان اشتراها أو لم يشتر ، لأن الواجب عليه إراقة الدم في أيام النحر فبمضي وقتها عاد معنى القربة إلى العين وهو التصدق، وهو المنقول في الأصل، كالجمعة بعد فواتها يقضى الظهر، والصوم بعد العجز تعطى الفدية.

٠٤٦٠ الفقير إذا اشترى أضحية فضاعت، ليس عليه غيرها، لأنها تعينت بالشراء فسقط بهلاكها، بخلاف الغني.

173 ولو ضحى للميت فالأجر للميت والملك للمضحي، فيأكل منه ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، كما لو ضحى لنفسه، هذا إذا لم يأمره الميت، أما إذا أمره الميت فليس له أن يتناول منه، وهو المختار، لأنه وقع عن الميت.

27۲ ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها، وجاز عن أضحيته، لأنه إذا ملكها بالضمان ملكها من وقت الغصب، بخلاف مالو أودع شاة عند آخر فضحى بها حيث لا يجوز عنه، لأنه ملكها بعد الذبح، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - وفي الهداية: فإذا فات الوقت وجب عليه التصدق إخراجاً لــه عــن العهــدة (هداية مع تكملة شرح فتح القدير ٢٨/٩٥ كتاب الأضحية)، وتعقبــه الــشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر أما إذا اشترى فهـو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي (رد المحتــار ٩/٥٤٤ كتاب الأضحية، دار الكتب العلمية).

<sup>· -</sup> في (ن): "المفعول" وفي (ع): "المعقول".

<sup>&</sup>quot; - (الغياثية ص:١٣٠).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هو المختار: (الغياثية ص: ١٣٠).

## كتاب الوقف

حنيفة رحمه الله: هو حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على الفقراء بمنزلة العارية، ثم قيل: المنفعة معدومة، فالتصدق بالمعدوم لا يجوز، فلا يصح الوقف أصلا عنده، فرجوعه عنه امتناع عن تمليك منافع معدومة، فله ذلك، والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية. وله أن يرجع عنه قبل الحكم ويتملك، لأن ملكه باق، ولهذا له ولاية التصرف في غلته إلى مصارفها، ونصب القوام فيها فأشبه العارية، ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائماً، ولا يكون هذا إلا بالبقاء على ملكه، إذ لو زال ملكه لا إلى مالك يصير كالسائبة، وهذا غير مشروع بخلاف المسجد، لأنه جعله خالصا لله تعالى، ولهذا لم يبق له حق الانتفاع به بعده، وبخلاف الإعتاق ، لأنه إتلاف وإزالة ملك، والفتوى اليوم على إمضائه فيما بينه وبين الله تعالى، ويمنع عن والقتوى اليوم عنه عنده أيضاً.

وعندهما الوقف حبس العين على حكم ملك الله تعالى، لأن له فيه حق التمليك، فلما أزال الواقف حق تملكه يزول ملكه عنه إلى الله تعالى

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "الأعيان" مكان "الإعتاق".

على وجه تعود منفعته إلى العباد، كالإعتاق فيلزمه ، ولهذا قالوا: الوقف أولى من الإعتاق، لأن منفعته أعم منه.

٤٦٤ - ولا يباع الوقف، ولا يوهب، ولا يورث، فصار بمنزلة المسجد، أو جعل أرضه مسجداً أو الإعتاق.

070 - ثم قال أبوحنيفة رحمه الله: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه بموته.

وتفسير حكم الحاكم، وهو: أن الواقف يسلم الوقف إلى المتولي، ثم يرجع بعده، فيختصمان إلى القاضي [فيقضي القاضي] للزومه فيتأكد به، لأنه قضاء في مجتهد فيه، فيلتحق بالمقطوع به، كذا ذكره في الفتوى، أما تعليقه بالموت، فالصحيح أنه لا يزول ملكه فيه، إلا إذا تصدق بمنافعه مؤبداً فيلزم، فصار " بمنزلة الوصية بالمنافع، فيلزم من غير حكم الحاكم، والمراد بالحاكم المولى ، وأما المحكم ففيه اختلاف المشايخ.

<sup>&#</sup>x27; - وهو قول عامة العلماء واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك، وعليه الفتوى (ر: الدر المختار ٣٣٨/٤، ٣٣٩).

 $<sup>(</sup>i)^{-1}$  ما بين القوسين ساقط في  $(i)^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "فصار" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المولى: أي الذي ولاه الخليفة عمل القضاء، وأما المحكم وهو الذي يفوض اليه الحكم في حادثة معينة باتفاق المتخاصمين ففيه اختلاف المشايخ. قال في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى: وأما حكم المحكم في اليمين المضافة وسائر المجتهدات فالأصح أنه ينفذ (العناية مع فتح القدير ١٩٤/٦ كتاب الوقف). ولكن لا يفتى به وكذا لا يرفع الخلاف بحكمه على الصحيح،

173- ولو وقف في مرض موته، قال الطحاوي: فهو بمنزلة الوصية بعد الموت، والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر من الثلث، والوقف في الصحة يعتبر من جميع المال.

27٧ وإذا كان الملك يزول عندهما، يزول بالقول عند أبي يوسف رحمه الله مورد أبي يوسف رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله بمنزلة الإعتاق، لأنه إسقاط، وعند محمد رحمه الله لابد من التسليم إلى المتولي، لأن حق الله تعالى إنما يثبت فيه في الضمن بالتسليم إلى العبد، لأن التمليك من الله تعالى لا يتحقق مقصوداً، لأنه هو مالك الأشياء، وإنما يكون تبعاً لغيره، فبنزل منزلة الزكاة والصدقة.

٤٦٨- أما المسجد إذا صلى فيه واحد يزول ملكه عند أبي حنيفة

وللقاضي أن يبطله (الخانية بهامش الهندية ٢٨٦/٣) ومثله في الإسعاف خلافا لما صححه في الجوهرة (رد المحتار ٤٤/٤).

<sup>-</sup> اختلف في الترجيح، فقال عامة المشايخ: والفتوى على قول محمد (ر: السراجية ص: ٩٠، ورد المحتار ٤/٤٣)، وكثير من المشايخ أخذوا بقول أبي يوسف، وقالوا: عليه الفتوى، وقال الحصكفي: والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل: بحر، وفي الدر عن صدر الشريعة: وبه يفتى، وأقره المصنف (الدر المختار ورد المحتار ٤/٤٣)، وصححه ابن الهمام وأفاد أيضاً: هو الصحيح عند المحققين (فتح القدير ٢٠١٦، ٢٠٢)، ولم يرجح أحد قول الإمام (ردالمحتار ٤/٤٤٣).

٢ - ر: المهذب مع المجموع ٢٧٠/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> – في (م): "فيزول" و هو خطأ.

رحمه الله، لأن الحبس متعذر، فيقوم الأدنى مقام التسليم، وعند محمد رحمه الله أنه يشترط الصلاة بالجماعة ، لأن المسجد بني لذلك في الغالب.

973- اتخاذ الرباط والخان لأبناء السبيل قربة، لأنه مسكن الأحياء من الغرباء، كما أن المقابر مسكن الأموات.

٠٤٧٠ وإذا صبح الوقف خرج الوقف من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه عندنا، لأن الوقف يمنع ثبوت الملك لأحد.

173- ووقف المشاع جائز فيما يحتمل القسمة، كالدور والعقار عند أبي يوسف رحمه الله كالإعتاق، لأن القبض ليس بشرط عنده، فكذا ما يتم به وهو القسمة، والمقصود منه قسمة الغلة لا قسمة العين، وعن محمد رحمه الله لا يجوز، لأن القبض شرط عنده، فكذا ما يتم به كالهبة وهذا فيما يحتمل القسمة.

٤٧٢ - وأما فيما لا يحتمل القسمة كالحمام والبئر، فإن الشيوع لا يمنع صحته عند محمد أيضاً، إلا في المسجد والمقبرة لا يصح مع

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "الآدمي"، وفي الهداية: "لأن فعل الجنس متعذر فيــشترط أدنــاه" (الهداية مع فتح القدير ٢١٦، ٢١٧، دار الكتب العلمية).

ر وعند أبي يوسف بالفعل أى بالإفراز بطريقة، وبقوله: جعلته مسجدا، ومن المعلوم أن قوله يرجح في الوقف والقضاء، كذا في الدر المنتقى والتنوير والدرر والوقاية وغيرها (ر: رد المحتار ٣٥٧/٤).

<sup>&</sup>quot; – في (ن،ع): "بني" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن،ع): "لأنها" محل "لأبناء".

الشيوع أصلا.

ثم إذا صح عند أبي يوسف رحمه الله تصح المقاسمة أيضاً عنده إذا طلب الشريك القسمة، لأن القسمة تمييز وإفراز للأنصباء، غاية الأمر أن الغالب في غير المثليات معنى المبادلة والمعاوضة، إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف، فلم يكن تبعاً و تمليكاً، وأما فيما لا يحتمل كالبئر والحمام والفناء يجوز عند محمد أيضاً، كالهبة والصدقة.

247 و لايتم الوقف عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبداً، وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، لأنه إزالة الملك بدون التمليك كالإعتاق، فيقتضي التأبيد بدون ذكر التأبيد ، وقيل: ذكر التأبيد شرط عند محمد رحمه الله، و الصحيح أنه قول الكل، ولأبي حنيفة رحمه الله أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، والتأبيد شرط

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "زيد أبي حنيفة"، وعلمت أرجحية قول أبي يوسف في القضاء و اله قف.

<sup>· -</sup> في (ن): "سهم" وفي (ع): "وإن لم يبينهم".

<sup>&</sup>quot; - قال الصدر الشهيد: "ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف، ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف.... لأن العرف إذا كان يصرفه للفقراء كان كالتتصيص عليهم" (فتح القدير ٦/ ٢٠٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - حرف "و" ساقط عن (ن).

<sup>° -</sup> وفي الهداية: لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه يتأبد

كالعتق، ولهذا يبطل التوقيت في البيع، فإذا كان ذكر التأبيد شرطاً يتفرع عليه مسألتان: وهو صحة وقف العقار، وعدم صحة المنقول'.

273 ولو وقف أرضاً ثم استحق جزء منها، بطل الوقف في الباقي عند محمد رحمه الله، لأنه إن كان الشيوع مقارناً به يمنع صحته فكذا إذا كان لاحقاً به، كما في الهبة، بخلاف ما إذا وقف في مرضه وفي المال ضيق حيث يصح في الثلث لأن الشيوع فيه طارئ، ولو استحق جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع، وكذا في الهبة والصدقة، ويصح وقف العقار وإن كان مشاعا، فإذا طلب الشريك القسمة، فتصح مقاسمته عند أبي يوسف رحمه الله مع أن جهة المبادلة راجحة في القسمة في العقار، إلا أنا جعلنا الغالب في الوقف معنى الإفراز نظراً للوقف حتى لا يكون بيعاً، وإن كان العقار كله له فوقف نصفه فالقاضي يطلب القسمة، أو يبيع نصفه من آخر فالمشتري يطلب القسمة، أو يبيع نصفه من آخر فالمشتري يطلب القسمة، لأن الواحد لا يكون مقاسما ".

كالعتق، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه، فلهذا كان التوقيت مبطلاً له كالتوقيت في البيع (الهداية مع فتح القدير ١٩٨/٦ كتاب

الوقف، دار الكتب العلمية).

<sup>&#</sup>x27; - أي لا يجوز وقف ما ينقل ويحول عند أبي حنيفة (ر: الهداية مع فتح القدير ٣٠٠/٦، دار الكتب العلمية).

۲ – في (ن،ع): "استخرجها".

<sup>&</sup>quot; - أي لو كان له عقار مائة ذراع وهو خالص له لا شراكة لغيره فيه فوقف منه خمسين ذراعاً وجب أن يكون القاسم هاهنا غير الواقف لئلا يلزم أن يكون

240 ولو كان في القسمة فضل دراهم'، إن أُعطِيَ الواقفُ لا يجوز، لأنه بيع الوقف، وإن أعطى بقدر له، يجوز، لأنه شراء بقدر الدراهم.

٤٧٦ - ووقف المنقول فيما فيه تعامل يجوز عند محمد والشافعي

الشخص الواحد مطالباً ومطالبا، فإن مقاسم النصف الذي هو الوقف مطالب من مالك النصف الذي هو غير وقف، ومالك النصف مطالب وهو الواقف بعينه المقاسم لنصف الوقف فكان مطالبا ومطالبا، وهو لا يجوز فيرفع أمره إلى القاضي ليقاسمه، أو يبيع نصيبه من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يستري ذلك منه (العناية مع فتح القدير ٢/٥٠٦ كتاب الوقف، دار الكتب العلمية).

- بأن كان أحد النصيبين أجود من الآخر فدعت الضرورة إلى إدخال الدراهم في القسمة أو تراضيا على ذلك فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان الآخذ الدراهم هو الواقف بأن كان النصف الذي هو غير الوقف هو الأحسن لا يجوز، لأنه يعطي بمقابلة الدراهم شيئاً من الوقف فيصير بائعاً بعض الوقف، وبيع الوقف لا يجوز، وإن كان الآخذ شريكه بأن كان نصيب الوقف أحسن جاز، لأن الواقف مشتر لا بائع فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه فوقفه (العناية وفتح القدير مع الهداية 7/0 كتاب الوقف، دار الكتب العلمية).

<sup>۲</sup> - لفظ "بقدر" ساقط في (ع،م).

" – هنا ثلاثة آراء للحنفية: أولها: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول على الإطلاق مقصوداً أو تبعاً كراعاً أو غيره، تعاملوا فيه أو لا وهو قول أبي حنيفة، ثانيها: يجوز وقف ما يكون تبعاً للأرض كما وقف ضيعة ببقرها وسائر آلات الحراسة، ووقف الكراع والسلاح في سبيل الله وهو قول أبي يوسف ومحمد، وثالثها: يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفاس والمر وهو قول محمد، واختار قول محمد أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح، كما في قول محمد، واختار قول محمد أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح، كما في المحمد أله الم

رحمهما الله كتخت الجنازة وثيابها، والمر الموافس، والقدوم ، والمراجل، والمصاحف استحساناً، والقياس قد يترك فيما فيه التعامل كالاستصناع، وقال أبوحنيفة رحمه الله: لا يجوز، وهو القياس، وقال محمد رحمه الله: يجوز حبس الكراع والسلاح أي وقفه في سبيل الله استحساناً، وأبويوسف فيه معه، وقال أبو يوسف رحمه الله: وقف المنقول إذا كان تبعاً للأرض يجوز، وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً، كالشرب في البيع، والبناء في الوقف، ومحمد فيه معه، لأنه لما جاز إفراد وقف بعض المنقول عنده فلأن يجوز فيه تبعاً بالأولى، قيل: المنقول إذا صار تبعاً للأرض صار الوقف لازماً كوقف الأرض، وإلا غير لازم، ولو وقف بقرة على الرباط ليكون لبنها وسمنها لأبناء غير لازم، ولو وقف بقرة على الرباط ليكون لبنها وسمنها لأبناء

الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ، كما في الظهيرية، وما تعامل فيه لا يصح وقفه كالثياب، وعليه الفتوى (ر: الدر المختار مع الرد ٣٦٣/٤، والهداية مع العناية ٢٠٢، ٢٠١).

<sup>&#</sup>x27; - عنده جائز مطلقا لا يتقيد بتعامل الناس، بل يشترط أن يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله على الدوام (ر: المهذب مع المجموع ٢٤١/١٦، ط: مكتبة الإرشاد).

<sup>&#</sup>x27; - المر بفتح الميم وتشديد الراء: هو الآلة التي يعمل بها في الطين (العيني / ٩٩٥/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - القدوم: آلة للنجز، ج: قدائم وقدم (القاموس المحيط ص: ١٤١٨).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الكراع: الخيل، كذا في ديوان الأدب (العيني ٩٩٤/٢) والجمع أكرع وأكارع (الصحاح ١٢٨٥/٣).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "وقد ثبت".

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "إفراد" ساقط.

السبيل يجوز.

27٧ - ويبدأ من غلة الوقف بعمارته، شرط ذلك الواقف أو لم يشترط، لأن المقصود دوام الوقف وتأبيده، ولا يكون هذا إلا بعمارته، فيثبت شرط العمارة له اقتضاء.

٥٧٨ ولو تخرب شيء من الوقف يبني على ذلك الوصف، والزيادة على ذلك ليست مستحبة. ثم يصرف بعمارة المسجد، وحصيره، ودهنه، وما يحتاج إليه.

943 – رجل بنى مسجداً ثم خرب حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه إسقاط منه، فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد رحمه الله يعود إلى ملك الباني أو إلى ورثته كالبواري في المسجد إذا استغنى عنه، فهو لمن طرحه، أو يباع ويصرف ثمنه إلى بوارى أخرى إن كان له قيمة وإلا لمن أخذه.

٤٨٠ - وبيع أشجار الوقف لا يجوز إلا إذا انقطع.

1 8 - مسجد فيه شجرة تفاح، فالمختار أن لا يباح التفاح لأهل المسجد، وإنما يصرف لمصالح المسجد.

١٨٦- فرش الآجر في أرض المسجد يجوز، لأنه من بناء المسجد، وأما بناء المنارة من وقفه، إن شرط الواقف يجوز، وإن لم يعرف شرطه، إن كان في الوقف سعة وفي بنائها مصلحة للقوم بأن

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "على ذلك" ساقط.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "الثاني" مكان "الباني".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (م): "لا يباع" مكان "لا يباح".

يسمع الأذان به كل القوم يجوز، وإلا فلا، بخلاف مالو بنى بيتاً في فضاء المسجد حيث لا يجوز، لأنه جعله مسكناً.

٤٨٣ - وقف قديم لا يدرى شرائط الواقف ومصارفه، يفعل ما فعلوا من قبل في دواوين القضاة، وإلا يصرف إلى الفقراء.

٤٨٤ من طلب التولية في الأوقاف لا يولى إليه، كالقاضي إذا طلب القضاء، والخير في غيره.

٤٨٥ - قيم الوقف إذا أنفق من ماله في الوقف يرجع إلى الغلة، ولكن إذا ادعاه لم يقبل قوله إلا ببينة.

٤٨٦ - ولا يحل له أن يصرف الغلة لحوائج نفسه على أن يرد مثله أو قيمته، وكذا الحكم في مال اليتيم، ويتنزه عنه غاية التنزه.

٤٨٧ - ولخادم المسجد من الوقف ما شرط له الواقف، وليس للحاكم أن يجعل خادماً له إن لم يشترط الواقف.

٤٨٨ - من بني مسجداً فهو أولى بعمارته، ونصب الإمام والمؤذن.

8.4 ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى، إن شاء ذلك عند الحاجة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله الوقف جائز والشرط باطل، ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف رحمه الله ، وعند محمد رحمه الله الموقف والشرط عند أبي يوسف رحمه الله ،

لا - بشرط أن يبين للخيار وقتاً معلوماً، حتى لو كانت مجهولة بأن وقف على أنه بالخيار لا يجوز بالاتفاق (فتح القدير مع الهداية ٢١٣/٦، دار الكتب العلمية)
 وقول أبي يوسف هو ظاهر المذهب كما أشار إليه المؤلف في الهداية(٢/ ٦٤٣).

١ - في (م): "أن يرده".

الوقف باطل، وهذا بناء على أن من جعل غلة الوقف {لنفسه أو جعل الولاية إليه يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، لأن الوقف} إإ إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة، فإذا شرط لنفسه، فقد جعل ما صار مملوكاً لله تعالى لنفسه ولهذا يجوز كالخان والسقاية ، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، لأن الوقف تبرع على وجه التمليك، وبعد هذا لا يتحقق التمليك من نفسه كالصدقة .

• ٩٩- وإذا استولى الظالم على الوقف يجوز للواقف أن يأخذ منه قيمته ويشتري به موضعاً آخر مقامه، وكذا إذا خاف القيم من السلطان أن يغلب، قيل: يجوز أن يبيعه ويتصدق بثمنه، وكذا كل قيم إذا خاف شيئاً من ذلك، فله أن يبيعه ويتصدق بالثمن، والفتوى أنه لا يبيعه [إلا] " إذا استجمع شرائطه.

٤٩١ - وإذا نابت نائبة للمسلمين يجوز أن يستقرض من أموال

ا - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

الخان: الحانوت، فارسي معرب (تاج العروس ١٩٤/٩).

<sup>&</sup>quot; - السقاية، بكسر السين، من سقي، موضع السقي (معجم لغة الفقهاء ص: ٢٤٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - بأن تصدق على فقير بمال وسلم إليه على أن يكون بعضه لي لم يجز لعدم الفائدة، إذ لم يكن مملكاً على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر (فتح القدير 7 كتاب الوقف، دار الكتب العلمية).

<sup>° -</sup> ما بين القوسين كتبناه من فتاوى النوازل.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وفي النسخ الثلاث: "وإذا ناب نيابة المسلمين" والصحيح ما كتبناه في المــتن من فتاوى النوازل ص: ٣٣٩.

المساجد قدر الحاجة.

297 - لا يحل لأحد أن يهدم المسجد ليبنيه أحكم منه، إلا إن كان في الهدم مصلحة.

29۳ قرية تفرقت أهلها وخربت وفيها مسجد يريد أن يخرب، يجوز بيع خشبه بأمر القاضي ويصرف ثمنه إلى مسجد آخر، وكذلك الرباط، وكذا فيها بئر بنيت بالآجر وأرادوا أن ينقلوا آجرها إلى بئر أخرى أخرى، وينبغي أن يتصدق على الفقير، ثم الفقير يصرف إلى بئر أخرى أو القاضي، وكذا في وقف القنطرة إن يبس هذا الوادي، وصار الماء إلى شعبة أخرى، واحتيج في ذلك الموضع إلى قنطرة جديدة، ينظر إن كانت الجديدة للعامة وليس بقربه قنطرة أخرى، جاز صرف وقفه إلى الجديد، وإلا فلا.

293- رجل وقف ضيعة على الفقراء فمات، وله ابنة صغيرة ضعيفة، إن كان وقف حالة الصحة، يجوز للقيم أن يصرف من الغلة مقدار حاجتها، لأن هذا بمنزلة الهبة، والهبة للأقارب في حالة الصحة يجوز.

90 ع- رباط يريد أن يخرب، يجوز للقاضي أن يواجره فيعمر بإجارتها عتى يتعمر، مسجد قديم خرب فليس لأهل المسجد أن يبيعوا

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "خشبها".

٢ - وهو الصحيح (البحر الرائق ٥/٢٥٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (م): "ثمنها".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (ن،ع) "بأجرتها".

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "خرب" ساقط.

النقض ويبنوا بثمنه مسجداً آخر في موضع آخر '.

٤٩٦ - طعام لعمال الوقف يجوز أن يأكل منه المرشد الذي قام به على العمل.

١٩٧- ما وضع في المسجد، أو في الطريق للشرب لا يجوز التوضؤ به، إلا إذا كان كثيراً، وكذا لا يجوز رفع الجمد من السقاية.

89۸ متعلم غاب عن البلد أقل من ثلاثة أيام، فله وظيفته استحساناً، ولو غاب أكثر منه لا يطالب ما مضى"، وإن غاب أكثر من شهرين يؤخذ منه، وإن كان في المصر ولكن لا يشتغل بالفقه، لا يسعه أن يأخذ وظيفته، وإن اشتغل بكتابة لنفسه فله وظيفته.

٩٩ ٤ - وتقبل الشهادة في الوقف من غير دعوى، كذا نقل عن الفقهاء '

<sup>&#</sup>x27; - وقال ابن عابدين: والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة، ولا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه (رد المحتار ٦/٥٥٠ مطلب في نقل أنقاض المسجد).

۲ – في (ن،ع): "بمال".

وصرح العلامة ابن عابدین الشامي: بأنه لا تؤخذ حجرته ووظیفت علی
 حالها إذا كانت غیبته ثلاثة أشهر (رد المحتار: مطلب لا یصح عزل صاحب
 وظیفة بلا حجة أو عدم أهلیة ۲۸۲/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي النسخ الثلاث: "الفقيهين" ولعل الصواب ما كتبناه.

في عتق الجارية'، والمطلقة الثلاث، وتجوز الشهادة فيه بالشهرة' والتسامع.

٠٠٠- ولا يحكم بالوقف إذا كان الصك مكتوباً على بابه مالم يشهد شاهدين.

۱۰۰- وإذا كان في يد رجل أوقاف مختلفة، فخلط إنزال الوقف بعضها ببعض، صار ضامناً، وإذا كان الأوقاف المختلفة لمسجد واحد، لا بأس بخلطه وإن كان الواقف مختلفاً، لأن المعنى يجمعها.

٥٠٢ ومن باع أرضاً ثم أقام بينة أنها كانت وقفاً يقبل بينته.

٥٠٣ و لا يجوز رهن الوقف، لأن فيه تعطيل منافع الوقف.

300- صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في الوقف، ويقضى بالبينة أو النكول إن ولاه السلطان ذلك يجوز قضاؤه، وإلا فلا. ٥٠٥- اتخاذ الرباط أفضل من العتق والتصدق°.

<sup>&#</sup>x27; - وهو المختار (البزازية بهامش الهندية ٢٨٢/٦).

٢ – في (ن،ع): "الشهادة بالشهاده".

<sup>&</sup>quot; - في (م): "الموقف" مكان "المواقف".

ء - وهو قول بعضهم (البحر الرائق ٥/١٩١).

<sup>&</sup>quot; - قال الفقيه أبو الليث: إن جعل للرباط مستغلا يصرف إلى عمارة الرباط، فالرباط أفضل، وإن لم يجعل إلا رباطا فالإعتاق أفضل، ولو تصدق بهذا المال على المحتاجين فذلك أفضل من الإعتاق (البحر الرائق ٥/١٩١).

# كتاب الهبة

٥٠٦- الهبة هي التبرع لغة، وفي الشرع: عبارة عن تمليك شيء لغيره بطريق التودد والتحبب من أهل التبرع، وهو كونه عاقلاً بالغاً حراً.

0.00 وهو عقد مشروع، وعليه انعقد إجماع الأمة، وركنه الأصلي فيها الإيجاب، وهو قوله: "وهبت" لأنه عقد تبرع غير لازم، ولا معاوضة فيه، فيتم بالتبرع بخلاف البيع، فإنه عقد معاوضة، فاقتضى الفعل من الجانبين، وبناؤه على التراضي، فلا يثبت الملك للمشتري إلا بالقبول، ولهذا لو حلف أن لا يبيع عبده لفلان فباعه وهو لم يقبل لا يحنث، ولو حلف أن لا يهبه لفلان فوهبه ولم يقبل يحنث، أما القبول في الهبة دليل على رضاه، إلا أن العقد غير لازم، و لهذا لو رده يرتد برده دفعاً لإلحاق منة بالغير، ولايثبت الملك له بالقبول، وإنما يثبت بالقبض، والقبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع، ولهذا لو قبض الموهوب له الهبة في المجلس بغير أمر الواهب قبل القبول جاز المتحساناً، لأن الإيجاب منه تسليط على القبض، والقبض ملحق بالقبول،

<sup>· -</sup> في (م): "حرا" ساقط.

٢ – في (ن،ع): "أن يبيع".

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "أن يهبه".

والقبول يعتبر في المجلس دونه، وكذا الملحق به، إلا إذا نهاه عن القبض في المجلس، لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح، بخلاف الوصية حيث يملكها بدون القبض، لما أن المتبرع لم يبق أهلا للتسليم، وحق الورثة متأخر عن الوصية.

٥٠٨- ولو وهب الدين لغريمه أو وهب لابنه الصغير لا يحتاج القبول والقبض، اعتباراً بالبيع والصدقة على هذا الخلاف.

9.0- وإذا تلفظ بلفظ (ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة مثل قوله أطعمتك هذا الطعام، وإن كان ينبئ عن تمليك} المنافع يكون عارية إذا احتمل، كقوله: حملتك على هذه الدابة، فالمعتبر هو بقوله: أطعمتك هذه الأرض، النية ، والإعطاء، والعطية، والنحلة يستعمل استعمال الصريح فيه، وإطعام الطعام تمليك العين، وإطعام الأرض إباحة الانتفاع، لأن الأرض لا تطعم عينها.

٥١٠- ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزاً أي مفرغة عن

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "تعمل" بدون الام النفي، وهو خطأ.

لاحتياراً بالبيع وعلى هذا
 الخلاف الصدقة (الهداية ٢٢٤/٣ كتاب الهبة فصل في الاختلاف).

<sup>-</sup> ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "المانع".

<sup>° -</sup> حاصله: أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة، أو المنافع فعارية، أو احتمل فاعتبر النية (الدر المختار بهامش الرد ٥/٩٨٠).

<sup>&#</sup>x27; - والمسألة مذكورة في الهداية بوضوح: ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة

أملاك الواهب ومقسومة.

وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة عندنا، أي فيما لا يحتمل القسمة ، {كالحمام الصغير والبئر، لأنه لو قسمه لم يبق منتفعاً انتفاعا كاملا بخلاف ما يحتمل القسمة } فإنه منتفع في الحالين، كالأرض والدار، ولأن القبض لا يتحقق في المشاع إلا بضم غير الموهوب، وفي تجويزه إلزام مؤنة القسمة على الواهب وهو لم يلتزم.

10- ولو وهب من شريكه لا يجوز أيضاً ، لأن الحكم يدار على نفس الشيوع، بخلاف مالو آجر نصيبه لشريكه حيث يجوز، لأن القبض في الهبة منصوص عليه دونه، وقال الشافعي رحمه الله: تجوز

مقسومة، أي أن هبة المشاع فيما يقسم تقع جائزة في نفسها، إلا أنها تتوقف على الإفراز والتسليم (ر: الهداية والعناية مع الفتح ٢٨/٢٧).

<sup>&#</sup>x27; - الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها أن كل ما كان مشتركا بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فإن كان للقاضي أن يجبر الآبي على القسمة فهو مما يحتملها، كالدار والبيت الكبير، وإن كان مما لا يجبره فهو مما لا يحتملها، كالعبد والحمام (البحر الرائق ٢٨٦/٧).

٢ - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>quot; – في(ن،ع): "منقطع" مكان "منتفع".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي الهندية: أحد الشريكين إذا قال لشريكه: وهبت لك حصتي من الربح قالوا: إن كان المال قائماً لا تصح لكونها هبة المشاع فيما يقسم، وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لكونها إسقاطاً (٣٨١/٤، دار الفكر).

<sup>° –</sup> في (ن،ع): "القبض" مكان "الهبة".

<sup>&#</sup>x27; - إشارة إلى ما روي عن النبي عليه السلام: "لا تجوز الهبــة إلا مقبوضــة"،

الهبة في الوجهين ، لأنه عقد تمليك، فيصح في المشاع كالبيع، وكونه تبرعاً لا يبطله الشيوع كالوصية.

017 ومن وهب شقصاً مشاعاً، فالهبة فاسدة لما ذكرنا، فإن قسمه وسلمه جاز لانعدام المانع، والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض.

017 - ولو وهب دقيقاً في حنطة أو دهناً في سمسم ، فالهبة فاسدة، أراد به البطلان، فإن طحن وسلم لم يجز ، لأن الموهوب معدوم، وإضافة التمليك إلى المعدوم لا يصح، ولهذا قالوا: لو غصب حنطة فطحنها، ينقطع حق المالك، ولابد من تجديد العقد وقت التسليم، بخلاف المسألة ؛ الأولى.

٥١٤- وهبة اللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم،

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب، وذكره عبد الرزاق في مصنفه في آخر الوصايا من قول النخعي: "لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض" فهو مقطوع لأنه قول التابعي (نصب الراية ١٢١/٤، دار الكتب العلمية).

<sup>&#</sup>x27; - نقل المؤلف اختلافه في الهداية في هبة المشاع فيما يقسم وما لا يقسم (الهداية مع الفتح ٢٧/٩، دار الكتب العلمية)، ويؤيده ما في المجموع: "قلت: هذا الخبر صريح في صحة هبة المشاع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، سواء ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن" (٢١/٥٤٦، ط الإرشاد).

٢ - السمسم، بالكسر: حب الحل (الصحاح ٥/١٩٥٤).

 $<sup>^{7}</sup>$  - وهو الأصح (جامع الرموز ( $^{8}$  الم

 $<sup>^{2}</sup>$  - في (ن): "المسلمة" أي حيث كان المشاع محلا للتمليك بخلاف المعدوم (ر: العناية مع الفتح 7/7).

والزرع في الأرض، والتمر في النخل بمنزلة هبة المشاع، بخلاف إعتاق الحمل، فإنه صحيح {ولا يصح ببيعه، لأنه غير مقدور التسليم }، ولا يصح هبته، لأن القبض شرط فيها، وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضاً، لأن العين في يده أمانة فينوب عن قبض الهبة، بخلاف ما إذا باعه منه، فلا ينوب عنه قبض أمانة {لأن القبض في البيع مضمون بغيره وهو الثمن فلا ينوب عنه قبض أمانة }، وأما إذا اشترى المرتهن ينوب عن قبض الشراء، لأن العين كانت مضمونة في يده، فينوب عن القبض المضمون، أما إذا وهب للمرتهن فلابد من قبض جديد، لأن الرهن مضمون بغيره، فلا ينوب عن قبض أمانة، فالحاصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما مناب الآخر، وإن اختلفا ناب المضمون عن غير المضمون، وعلى عكسه لا ينوب ، كيد الغاصب إذا باعه منه، أو يد المودع إذا وهبه.

ا - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>(0,3)</sup> ما بين القوسين ساقط في (0,3).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (م): "أن القبض".

أ- يوضحه ما في العناية:" والأصل في ذلك أن تجانس القبضين يجوز نيابة أحدهما عن الآخر، وتغايرهما يجوز نيابة الأعلى عن الأدنى دون العكس، فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية، فوهبه إياه لا يحتاج إلى تجديد قبض، لأن كلا القبضين ليس قبض ضمان، فكانا متجانسين، ولو كان بيده مغصوبا أو ببيع فاسد، فوهبه إياه لم يحتج إلى تجديده، لأن الأول أقوى فينوب عن الضعيف، ولو كانت وديعة فباعه منه، فإنه يحتاج إليه، لأن قبض الأمانة ضعيف، فلا ينوب عن قبض الضمان" (العناية ٣٢/٩٣).

010- ولو وهب داراً لرجلين، لأحدهما ثلثها، وللآخر ثلثيها لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، خلافاً لمحمد رحمه الله.

٥١٦ - وكذا إذا كان في يد الموهوب عارية أو وديعة أو غصباً أو مقبوضاً بالعقد الفاسد، ملكه بالهبة، وإن لم يجدد فيها قبضاً".

الم حنيفة رحمه الله، كما لو وهبها لهما ولم يفصل، لأن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع منهما، فيمتنع الجواز، ومحمد رحمه الله مر على أصله، يجوز في الصور كلها عنده، لأنه تمليك الجملة منهما، فلا عنده الله فرق بين ما أطلق وبين ما فصل يتحقق الشيوع، وأبويوسف رحمه الله فرق بين ما أطلق وبين ما فصل فيه، والفرق أن في الإطلاق لا شيوع فيه فيجوز، وفي التنصيص على الأبعاض يريد ثبوت الملك لهما في البعض، فيصير شائعا فلا يجوز .

ا - في (ن،ع): "دار" بالرفع.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - في (م): "ثلثها".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – "قبضا" ساقط في (م).

 $<sup>^{3}</sup>$  في ن: "الوصول" وفي (ع،م): "الفصول" والصواب ما كتبناه.

والتفصيل في الهبة، إما أن يكون ابتداء من غير سابقة الإجمال، أو يكون بعد الإجمال، فإن كان الأول، لم يجز بلا خلف، سواء كان التفصيل بالتفضيل، كالثلث والثلثين، أو بالتساوي كالتنصيف، وإن كان الثاني، لم يجز عند أبي حنيفة مطلقاً أى سواء كان متفاضلا أو متساويا، وجاز عند محمد مطلقا، وفرق أبو يوسف بين المفاضلة والمساواة، ففي المفاضلة لم يجوز وفي المساواة جوز في رواية، (تكملة فتح القدير ٢٠/١٠، انظر العناية معها محراً) ولم أر أحداً من المشايخ رجح قولا من أقوالهم، وإني أرى قول

٥١٨ – ومن وهب لأجنبي هبة، فله الرجوع فيها عندنا، إلا أن يعوضه عنها ، أو تزيد زيادة متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له.

9 19- وإذا وهب لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها عندنا، لأن كل عقد أفاد مقصوده وقع لازماً، والمقصود من الهبة لذي رحم محرم صلة الرحم، وقد حصل فلا رجوع فيه، وأما المقصود منها لأجنبي العوض، وما حصل مقصوده فله الرجوع فيها، ولكن لا يخلو عن نوع كراهة، وخلاف الشافعي فيهما على خلاف ماقلنا.

• ٥٢٠ و هبة أحد الزوجين للآخر حال بقاء الزوجية بمنزلة الهبة للقرابة، حتى لو و هب لها ثم تزوجها، فله الرجوع فيه، ولو أبانها بعد ما و هبها، فلا رجوع فيها.

ملكه، و الزيادة المتصلة، و العوض، و القرابة، و الزوجية ، فلا يصح ملكه، و الزيادة المتصلة، و العوض، و القرابة ، و الزوجية ، فلا يصح

أبي يوسف أن يفتى به و يرجح، لأن قوله يرجح في الوقف والقضاء كما مر، ولأن فساد الهبة علته المشاع، فهبة المشاع فيما تحتمل القسمة تفسد ابتداء، وتصح انتهاء بعد زوال المانع، وهو الإفراز والتسليم، ويؤيده قولهم: "يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء" (الأشباه والنظائر ص: ٩٣).

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "منها"

<sup>′ –</sup> في (م): "عقد" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ر: المجموع شرح المهذب ١٦/٥٥٥.

 $<sup>^{2}</sup>$  – إن الخروج عن الملك مغن عن ذكر الموت (ر: جامع الرموز  $^{7}$ 7°).

<sup>-</sup> كذلك من الموانع هلاك العين الموهوبة (ر: البحر الرائق ٢٩٣/٧).

الرجوع إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم، لأنه مختلف بين العلماء فلابد من القضاء أو الرضاء، حتى لو كانت الهبة عبداً فأعتقه قبل القضاء ينفذ، ولو منعه منه فهلك في يده لم يضمن لقيام ملكه فيه، إلا أن يقضي القاضي بالرد عليه، ثم بعد القضاء أو الرضاء يكون فسخاً من الأصل، حتى لا يشترط قبض الواهب ، ويصح في الشائع.

7۲٥ - ولو قال الواهب: خذها عوضاً عن هبتك، أو في مقابلتها، أو جزائها، أو مكافاتها، أو بدلا عنها، أو ثوابها، فهذا كله عوض، وأما إذا وهب الموهوب له للواهب ابتداء لا يكون عوضاً، ولكل واحد منهما حق الرجوع.

العوضين وتبطل بالشيوع، لأنه هبة ابتداء بأن قال: وهبت هذا العين على أن تعوضني هذا العين يكون بيعاً، فإذا تقابضا صح العقد، وصار على أن تعوضني هذا العين يكون بيعاً، فإذا تقابضا صح العقد، وصار في حكم البيع، يرد بالعيب، وخيار الرؤية، وتستحق فيها الشفعة، وقد انقلبت الهبة لازمة بالتعويض، فيصير بيعاً، فيجمع بينهما، وقال الشافعي: هو بيع ابتداء وانتهاء ، لوجود معنى البيع، وهو المعتبر دون الصورة، وهو التمليك بعوض، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا.

<sup>&#</sup>x27; - وهو اختلاف الشافعي بأن له الرجوع عندنا لا عنده (ر: العناية مع الفتح ٩/٥٤، المجموع ٣٥٤/١٦ وما بعدها).

٢ - في (ن،ع): "و" مكان "أو"

 $<sup>^{7}</sup>$  - في (ن): "الواجب" مكان "الواهب" انظر: الهداية مع الفتح ( $^{7}/^{2}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - ر: حواشي الشرواني وابن قاسم ٦/٥٣٦.

#### فصل

276 ومن وهب جارية إلا حملها، صحت الهبة وبطل الاستثناء، لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد، ولهذا لا يجوز بيع الحمل، وكذا لا يجوز استثناؤه من العقد، وهذا هو الأصل فيه، ولأن الحمل جزء الأصل لاتصاله به خلقة، ولهذا أن العقد لا يتناوله، وهبة الحمل لا يصح، فكذا لا يصح استثناؤه، إلا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، والصدقة ، وإنما الاستثناء يبطل فيها، بخلاف البيع والإجارة والرهن والكتابة، وإنها تبطل بالشروط الفاسدة.

070 أما الوصية بالحمل يصح، فكذا استثناؤه يصح منها، لأن ما في البطن يجري فيه الميراث، والوصية أخت الميراث، وكذا يصح إقراره بحمل جارية على طريق الوصية من جهة غيره.

٥٢٦- وإن أعتق ما في بطنها ثم وهبها { يصح، لأن الحمل لم يبق في ملكه، ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها } ثلم يصح، لأن الحمل باق على ملكه، فيمنع الهبة، لأنه يصير هبة المشاع.

<sup>&#</sup>x27; - حرف: "لا" ساقط من (ن).

٢ - في (م): "الانفصال" وهو خطأ.

<sup>&</sup>quot; - في(ن،ع): "الصلح" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "الصيد".

<sup>° -</sup> ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

على ملكه، فيمنع الهبة، لأنه يصير هبة المشاع.

٥٢٧ - ولو وهبها على أن يعتقها، أو يستولدها أو يردها عليه، فالهبة جائزة والشرط باطل ، لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، والشروط الفاسدة في معنى الربا في المعاوضات دون التبرعات.

<sup>&#</sup>x27; – "باطل" ساقط في (م).

#### فصل

٥٢٥ والهبة بالتقييد باطلة مثل أن تقول المريضة لزوجها: إن مت في مرضي هذا فمهري عليك صدقة، فهو باطل، روى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال: لو قالت المرأة لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك هذا، فمهري عليك صدقة أو أنت في حل منه، فهو باطل، وإن مات في مرضه ذلك يبقى المهر على ذمة الزوج، وكذا الغريم قال للذي عليه دين: إن مت في مرضي هذا فالدين عليك صدقة، فهو باطل، وإن قال: أنت في حل منه فهو جائز ٢٠.

in the cotton of the control of the

هو هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه، المتوفى سنة ٢٠١هـ / ٢٨٥، حدث عن مالك بن أنس، وحماد بن زيد، وابن أبي ذئب، وطبقتهم، وعنه بقية بن وليد، وأبو حاتم الرازي، وطائفة سواهما، وتفقه على الإمامين أبي يوسف ومحمد، قال أبو حاتم الرازي:صدوق، وثقه ابن حبان ولينه هو والصيمرى، والرازي: نسبة إلى الري، وهي بلدة كبيرة من بلاد الديلم، والسني: نسبة إلى السنة ضد البدعة، ومن آثاره النوادر في فروع الفقه، وصلة الأثر: (ر: الجرح والتعديل ٢٧٦٩، والأنساب للسمعاني ٣٣/٦، وسير أعلم النبلاء الجرح والتعديل ٢٤٧٩، وتهذيب التهذيب ٢/١٤١، ١٤٤٨، والجواهر المضية ٣/٤٠٠).

لأنه يكون وصية من الطالب للمطلوب (ر: البزازية بهامش الهندية ٦٤١/٢٤)
 بخلاف المسألة الأولى، لأن فيها مخاطرة وتعليق، لاحتمال موت الدائن قبل موت المديون (ر: رد المحتار ٧٠٧/٠).

979 ولو قال له: إذا جاء غد فأنت بريء من الدين الذي عليك، أو قال: إذا أديت إلي غداً نصفه، فلك نصفه، أو أنت بريء من النصف الآخر فهو باطل أيضاً، لأن إبراء الدين فيه تمليك منه من وجه وإسقاط من وجه، فالدين مال من وجه ووصف من وجه، فمن حيث أنه تمليك لا يصح، ومن حيث أنه إسقاط يصح، لأن التعليق بالشرط يصح في الإسقاط كالطلاق، ولا يصح التمليك بالشرط، ولهذا يرتد بالرد.

• ٥٣٠ ولو قال: أدّ إليّ نصفه على أنك بريء من الباقي، يصح الإبراء ولا يعود الدين، لأنه إبراء مطلق، لأنه لم يؤقت للأداء وقتاً، بخلاف المسألة الأولى، ولو قال: إن أديت إليّ، لا يصح الإبراء، لأنه علقه بالشرط، وتعليق البراءة بالشرط باطل، ولو قالت لزوجها: وهبت لك مهري على أن تحسن إلي فلم يحسن إليها، فالمختار أن الهبة باطلة.

071 ولو قال لامرأته: أبرأني عن مهرك حتى أهب لك كذا وكذا فأبرأته، ثم أبى الزوج عن الهبة يعود المهر، ولو وهب مهرها لابنه الصغير فالمختار أنه لا يجوز، لأنه هبة من غير قبض، وتمليك الدين من غير من عليه الدين، بخلاف هبتها لزوجها، لأنه تمليك منها ما هو في ذمته، أو تمليك الدين ممن عليه الدين، فيكون إسقاط حقها، فيصح، وإذا أرادت المرأة أن تهب مهرها لزوجها إن ماتت، وإن لم تمت يبقى في ذمة زوجها، ينبغي أن تشتري من زوجها ثوباً في منديل ويقابل ثمنه بمهرها، وإن ماتت يبطل خيار الرؤية، وإن عاشت ترد

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "يرد".

٢ - في (ن،ع): "وإذا" ساقط.

الثوب بخيار الرؤية.

٥٣٢ - ولو وهبت المرأة مهرها لزوجها بعد ما مات عنها يجوز، لأنه إبراء، وقبول المديون ليس بشرط.

٥٣٥ ولو وهب عيناً على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار، وكذا لو أبرأ عن حقه على أنه بالخيار صح الإبراء وبطل الخيار، لأن الخيار ورد في البيع بخلاف القياس فاقتصر على مورده.

٥٣٤ - رجل قال: وهبت هذا الشيء فليأخذ من شاء، فأخذه واحد فهو له، إن أراد به الإباحة دون التمليك، وإن قال لآخر: هبني هذا الشيء على وجه المزاح فوهبه وسلمه إليه جاز.

0٣٥ والهدية في العرس أو في الختان، فما يصلح منها للصبي فهو له، مثل ثياب الصبيان ونحوها، وما يصلح لأبويه فما كان من جهة أقارب الأم فهو لها.

٥٣٦ - الهدية إلى المعلم والمؤدب في الأعياد، والنيروز، والمهرجان إذا لم يسأله المعلم ولم يلح في ذلك فلا بأس به.

<sup>&#</sup>x27; - في النسخ الثلاث: "ماتت" والصحيح ما كتبناه.

النيروز: بفتح النون وسكون الياء وضم الراء: لفظ معرب نوروز اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس، وعيد رأس السنة عندهم (ر:معجم لغة الفقهاء ص: ٤٩٠)، والقاموس المحيط ص: ٦٧٧).

المهرجان، بكسر فسكون: لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس (المصدر السابق ص: ٤٦٧).

٥٣٧ - معلم طلب ثمن الحصير والحطب فأخذ منهم ملكه.

٥٣٨ - رجل غرس شجرة الكرم باسم ابنه لا يكون هبة له، ولو قال: جعلته لابني يكون هبة.

وهب لأحد أو لاده دون الآخر يكره، لما روي عن النبي - انه قال لذاك الرجل الذي كان وهب لأحد ولديه دون الآخر: "لا تشهدنا على لذاك الرجل الذي كان وهب لأحد ولديه دون الآخر: "لا تشهدنا على الجور " ولأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم بينهم، ثم العدل عند أبي يوسف رحمه الله أن يهب لكل واحد منهما مثل ما وهب للآخر، وعند محمد رحمه الله أن يهب للابن الثلثين وللبنت الثلث اعتباراً بالميراث وهو العدل في التبرع ، إلا أن يكون في أو لاده طالب علم أو

<sup>&#</sup>x27; - هو بشير بن سعد (النسائي: كتاب النحل ١٣٥/٢).

رواه النسائي ومسلم عن عامر والشعبي قريبا منه لفظا ومعنى تماما، فعن عامر: "فلا تشهدني على جور"، وعن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، شم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - على ما وهبت لإبني، فأخذ أبي بيدي وأنا يؤمئذ غلام، فأتى رسول الله - قال: يا رسول الله! إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله الله قال: "يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟" قال: نعم، قال: "وهبت له مثل هذا" قال: لا، قال: "فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور "، (مسلم، الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٢/٣٠، النسائى: كتاب النحل ١٣٥/٢).

 $<sup>^{7}</sup>$  - والفتوى على قول أبي يوسف (الخانية بهامش الهندية  $^{7}$  ( $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "الشرع".

صاحب علة فلا بأس بأن يفضل على غيره.

٠٤٠ رجل جعل لابنه الصغير ثوباً ثم أراد أن يعطي لابنه الآخر، ليس له ذلك إلا بطريق العارية ، ولو قال بالفارسية: "اين ترا است" يكون إقراراً منه، ولو قال: " اين ترا" يكون هبة منه إليه.

1 20- ولو قال: جميع ما أملكه لفلان فهو هبة، ولو قال: جميع ما ينسب إلي فهو لفلان، يكون إقراراً، ولو قال: "اين جوال كندوم ترا الست" بتسكين اللام، فالهبة على الحنطة دون الجوالق"، ولو قال: "اين جوال كندوم ترا است" بكسر اللام، فالهبة على الجوالق دون الحنطة.

7 ٤٢ - والعمرى عمرتك هذه الدار المي يقول الرجل: أعمرتك هذه الدار حال حياتك، فإذا مت تعود الدار إلي، فيصح العمرى ويبطل الشرط. معناه - ٥٤٣ - والرقبي باطلة، وهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار، ومعناه

<sup>&#</sup>x27; - وفي الهندية: (٣٩٢/٤، دار الفكر) ما يوضحه: رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية.

٢ - في (ن،ع): "كندوم" ساقط.

 <sup>&</sup>quot; - الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء، ج:
 جوالق كصحائف وجواليق (القاموس المحيط: ١١٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – العمرى، بضم العين: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب، بشرط الاسترادد بعد موت الموهوب له (التعريفات ص: ۱۷۸).

<sup>&</sup>quot; - الرقبى من المراقبة: وهي أن يقول: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي، رجعت إلي، كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظره (نفس المصدر ص: ١٢٦)، فهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل (الهداية مع تكملة

إن مت قبلي تعود الدار إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، وهي صحيحة وهبة عند أبي يوسف رحمه الله، والمراقبة هي الانتظار، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله هي عارية '.

عارية، (ولو قال: داري لك حبس، يكون عارية، (ولو قال: داري لك هبة سكنى، فدفعها إليه فهي عارية  $^{\text{Y}}$ ، ولو قال: دارى لك هبة تسكنها وسلمها إليه فهي هبة.

فتح القدير ٩/٥٦، دار الكتب العلمية).

<sup>-</sup> وأبطل الإمام أبو يوسف الشرط قياسا على العمر (البحر الرائق ٢٩٧/٧)، وصححه غاية البيان، ورده قاضي زاده آفندي، ورجح قول الطرفين، وذكر أصلا: والأصل أن الشرط في الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة، وإن كان لايمنع ذلك صحت الهبة ويبطل الشرط (ر: تكملة فتح القدير ٩٥٧/٩-٥٠، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{1}</sup>$  - العبارة بين القوسين ساقطة في (م).

## فصل في الصدقة

050- الصدقة تتناول الفرض وغيره، كالزكاة، والنذور، والكفارات والتطوع، سميت بها لأنه يظهر صدق المرء بها، الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض، ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله، ولم يفصل في الكتاب بين أن يكون على غني أو فقير، ومنهم من فرق بينهما، وقال: إن كان على غني له الرجوع فيها.

730- ولو تصدق بشيء مما يحتمل القسمة على غنيين، أو وهبه لهما، {لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولو تصدق به على فقيرين، أو وهبه لهما } جاز بالاتفاق، لأن الهبة للفقير صدقة، لأن المقصود منه الثواب، وقد حصل بها، وهو إخراج المال إلى سبيل الله تعالى لأجله، وهو واحد لا شريك له، والفقير نائب عنه في القبض، ولأن الصدقة كالهبة، ولا فصل بين الغنيين والفقيرين، وأما الصدقة على الغني بمنزلة الهبة، إلا أنه لا رجوع فيها عنده لحصول المقصود وهو الثواب. ٥٤٧- ومصرف الزكاة: الفقير المسلم غير هاشمى، وما سواها

<sup>&#</sup>x27; - وهو القياس، وأماالاستحسان فلا رجوع فيها، كما صرح به المؤلف في الهداية بنفسه، وهو قول عامة الفقهاء (ر: الهداية والعناية ٥٦/٩، ٥٠).

ل و في رواية عنه جاز، وهو قولهما، والصحيح مافي نفس الكتاب عنه، كما
 في الغياثية (ص: ١٣٤)، والسراجية (ص: ٩٥).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في(ن،ع): "بين" ساقط.

يجوز دفعه إلى المسلم وذمي عندنا، كالنذور والكفارات، لأن البر' غير منهي عنه لهم'، و قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز اعتباراً بالزكاة كما مر" في الزكاة.

معنى، أو أخذ ابن السبيل الصدقة ثم وصل إلى وطنه وفي يده صدقة للستغنى، أو أخذ ابن السبيل الصدقة ثم وصل إلى وطنه وفي يده صدقة يطيب له، لأنه لا خبث في نفس الصدقة لأنه ملكه، بخلاف الغصب، وإنما الخبث في نفس فعل الأخذ حالة كونه غنياً، والمعتبر فيه حالة الأخذ لا عجز، يطيب له ولمولاه.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "لأن الأمر".

رالممتحنة: ٨) وقوله عليه الصلوة والسلام: "تصدقوا على أهل الأديان كلها"
 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا (ماقالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام ٣/١٧٧).

وقال الشافعي والجمهور: لا يجوز صرف غير الزكاة أيضا إلى المذميين قياسا على الزكاة وعلى الحربي (انظر: المجموع ٢٢١/٦، ورحمة الأمة ص/ ١١٣) وهو قول أبي يوسف من ثلاث روايات، وصححه العيني بقوله: والأصح أنه لايجوز دفع الصدقة إلا التطوع (١٢٦٣/١) وبقوله يفتى: حاوى القدسي كما في الدر المختار، وقال خير الدين الرملي في حاشية الحاوي القدسي: وبقوله نأخذ، وقال ابن عابدين الشامي: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما، وعليه المتون (ر: الدر المختار مع الرد ٢/٢٥٣، والهداية ١/٥٠٠).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "لا" ساقط.

9 4 0 - ومن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة والعشر، ولا فرق بين أن يكون المال ذهبا أو فضة أو سائمة أو سائر أموال التجارة، وهذا استحسان.

• ٥٥- ومن نذر أن يتصدق بملكه يتصدق بالجميع، ويروى أنهما سواء، وهو قول زفر رحمه الله أي يتناول الكل فيهما، وهو قياس، والأرض الخراجية لا تدخل بالاتفاق، والعشرية تدخل فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله لا تدخل، وقال الشعبي ؛ لا يلزمه شيء، وقال الشافعي رحمه الله: إن علقه بشرط يكون

<sup>&#</sup>x27; - والصحيح هو الأول أي يجب التصدق بجميع ما يملكه من جنس الزكاة، وهي السوائم والنقدان وعروض التجارة، سواء بلغت نصابا أو لم تبلغ قدره، وسواء كان عليه دين مستغرق أو لم يكن عليه دين (ر: التبيين، مسائل شتى من كتاب القضاء ٢٠٢، ٣٠٢، وصححه ابن نجيم المصري، وهو مختار صاحب الهداية: البحر ٤٧/٧).

٢ - وفي (م): "أبي حنيفة" ساقط.

لم أعثر على ترجيح واحد منهما، وينبغي أن تدخل الأرض العشرية، لأن مصرفها مصرف الزكاة، كما في البحر (٤٧/٧)، ولأنه إذا وافق الإمام أحدهما، لا يجوز العدول عنه إلا لضرورة (ر: رسم المفتى: ص/ ٦٠).

<sup>-</sup> هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الهمداني، الحميري، أبو عمرو، الكوفي، يضرب المثل بحفظه، ولد بالكوفة سنة ١٩هـ/ ١٤٠م، ونشأ ومات بها سنة ١٠هـ/ ٢٢١م، روى عن علي، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومن التابعين عن شريح القاضي وآخرين، وعنه الأعمش وخلق كثير، فإنه أدرك خمسمائة من الصحابة، وثقه ابن معين

يميناً فيصح، وإلا فلا ، وقال مالك رحمه الله: يتصدق بثلث ماله فيهما . 

- 00 تم الفرق بين المال والملك، فاسم المال مقروناً بالتصدق يفهم منه أموال الزكاة، كما قال الله تعالى : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ﴾ ، ولأن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله تعالى، واسم الملك شامل للكل، إلا أنا لم نجد إضافة الصدقة إلى الملك، فيقال له: أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالاً، فإذا اكتسب مالاً تصدق بمثل ما أمسك، وقيل: إن كان محترفاً يمسك قوت يومه، وإن كان ما صاحب المستغلات يمسك قوت شهر، وإن كان دهقاناً ومسك قوت سنة، وإن كان تاجراً يمسك مقدار ما يرجع إلى بلده .

وأبوزرعة وغيرهما، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: كان فقيها شاعرا (ر: تذكرة الحفاظ ۷۹/۱، ۸۸، وتهذيب التهذيب مر٦٥، ٦٩، وتاريخ بغداد ۲۲۷/۱۲، وتهذيب ابن عساكر ۱۳۷/۷، والأعلام للزركلي ٢٥١/٣).

<sup>&#</sup>x27; - إذا قال: إن كلمت فلاناً أو فعلت كذا فمالي صدقة، فالمذهب والذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله: فلله علي أن أتصدق بمالي وبجميع مالي، وطريق الوفاء أن يتصدق بجميع أمواله (المجموع ٤٤٧/٨).

رقال مالك: إذا حلف بصدقة ماله فحنث، أو قال: مالي في سبيل الله فحنث،
 أجز أه من ذلك الثلث (المدونة الكبري ٢٥/٢).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "قال الله تعالى" ساقط.

٤ - التوبة: ١٠٣.

<sup>° -</sup> الدهقان: بالكسر والضم: القوي على التصرف مع جدة (القاموس المحيط ص: ١٥٤٦).

<sup>-</sup> قال ابن نجيم المصرى: "ولم يبين في المبسوط قدر ما يمسك، لأن ذلك

محتاج إليها، فالإنفاق على نفسه أفضل أم الصدقة؟ ينظر إن كان يصبر على الشدة فالصدقة أفضل، وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل، لما روي أن رجلاً سأل عن النبي − الله فقال: عندي دينار فماذا أصنع به؟ قال: أنفق على نفسك فقال: عندي آخر، فقال: أنفق على عيالك، فقال: عندي آخر، فقال: تصدق على نفسك أ.

يختلف باختلاف العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل، فيمسك أهل كـل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء" (البحر الرائق ٤٨/٧).

<sup>&#</sup>x27; - غريب بهذا اللفظ، روى البيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - غريب بهذا الله - قال: يا رسول الله! عندي دينار قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على أهلك"، عندي آخر، قال: "أنفقه على أهلك"، وفي حديث أبي عاصم: "على زوجتك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: "أنت أعلم" (النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة ٢٦٦/٤)، وروى أحمد عن سعد قال، قال رسول الله - النفقة نفقتك من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة (مسند أحمد ١٦٨/١).

٢ - في (م): "تصدق" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (م): "حيث" ساقط.

300- ولو قال: وهبت لك ما عليك، أو تصدقت به عليك يجوز، لأن هبة الدين ممن عليه الدين يصح من غير قبول منه ، ولكن يرتد بالرد، {كالإبراء عنه، وهو يرتد بالرد} لما فيه من لحوق منة الغير، بخلاف الإبراء عن الكفيل حيث لا يرتد بالرد، لأنه إسقاط لا تمليك، ولو كانت الكفالة تحتمل الجهالة، [لأن الجهالة] في الإسقاطات لا تمنع صحته، كما لو أبرأ البائع المشتري عن العيوب يصح.

000 رجل له على آخر دين، فأخبر أن المديون قد مات، فقال الغريم: وهبته منه، أو جعلته في حل، ثم بان أنه لم يمت، فليس له أن يأخذه منه، لأنه وهبه مطلقاً لا مقيداً بشرط، فيكون إسقاطاً، روي عن عائشة رضي الله عنها: أن سائلة سألت عنها ، فأمرت خادمتها بأن تعطى لها شيئا، فأعطتها، فلما رجعت قالت عائشة . ما قالت السائلة؟

<sup>&#</sup>x27; - وهو مذهب علمائنا الثلاثة، وعليه الفتوى (ر: البزازية بهامش الهندية ٢٣٤/٦).

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>quot; - ما بين القوسين زدناه من فتاوى النوازل: ٣٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "عنها" ساقط.

مائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله - افقه نساء المسلمين، وأعلمهن بالدين والأدب، كانت تكنى بأم عبد الله، ولــدت ســنة ٩ق هــ/ ١٦٣م بمكة، وتوفيت سنة ٥٨هــ/ ١٧٨م بالمدنية، تزوجها النبي - السنة الثانية بعد الهجرة، ولها خطب ومواقف، وكان أكــابر الــصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم، روي عنها (٢٢١٠) حــديثا (ر: الإصــابة، كتاب النساءات: ٧٠١، وطبقات ابن سعد ٨/٨٥ - ٨١، وأعلام النساء ٣/٩ - ١٣١، والأعلام للزركلي ٣/٠٤٠).

قالت: قالت: بارك الله فيكم، قالت عائشة رضي الله عنها: "ألحقيها وقولي لها: بارك الله فيكم، ليكون قولاً بقول، والصدقة لنا فضل'، وعن الحسن البصري رحمه الله: فيمن يخرج الكسرة الي مسكين، فلم يجده يضعها حتى يجيئ آخر، فإن أكلها، أطعم عنها مثلها إن شاء ".

700- الفقير الذي يسأل الناس الحاحاً، ويأكل إسرافاً، يؤجر المتصدق على صدقته مالم يتيقن أنه يصرفه إلى المعصية، روي أن النبي - قيل له: كثر السائل يا رسول الله! فلمن نعطي منهم؟ قال: "من رق قلبك عليه".

00٧ والتصدق بثمن العبد أفضل من العتق إذا غلب على ظنه أنه بجبئ منه الشر بعده.

٥٥٨- ولو كان عند الفقير قوت يومه يحرم السؤال ولكن الصدقة

<sup>-</sup> هذا حديث غريب، وقد رأيت قصة أخرى مثله، أخرجها النسائي في "عمل اليوم والليلة" عن عبيد بن أبي جعد عن عائشة قالت: أهديت لرسول الله - اليوم والليلة" عن عبيد بن أبي عائشة إذا رجعت الخادم قالت: ما قالوا لك؟ تقول ما يقولون، يقول: "بارك الله فيكم" فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ماقالوا، ويبقى أجرنا لنا (المسند الجامع ٢٠٠٠/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – في (م): "الكسيرة".

<sup>&</sup>quot; - لم أجد قوله، إلا أنى وجدت في مسند أحمد حديثا مرفوعا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - قال: "من أخرج صدقة، فلم يجد إلا بربرياً فليردها" (مسند أحمد ٢٢١/٢).

٤ - لم أجده.

تحل له، وقيل: إن كان له كسب لا يحل له السؤال، والصحيح أنه يحل، لأنه فقير محتاج \.

الكتب المعتبرة من مجمع الأنهر والدر المنتقى (٢/٣٥)، والتبيين الكتب المعتبرة من مجمع الأنهر والدر المنتقى (٢/٣٠)، والدر المختار (٢/٣٠)، والبدائع (٢/ ٤٨)، وفتح القدير (٢/ ٣٠٢، ٢١٦)، والدر المختار (٢/٤٥٣)، لقوله عليه السلام: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (الترمذي: باب من لا تحل له الصدقة ١/١٤) قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وفي رواية أبي داود عنه: "لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي" (الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة ١/٣١١)، وفي رواية النسائي عن عبد الله بن عدي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (باب مسألة القوي المكتسب ٢/٣٦٣)، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: "السؤال آخر كسب العبد" (مجمع الأنهر ٢/٨٢٥) قال الزيلعي عن الحديث الأول، لا تحل الصدقة الخ، محمول على الغني بقوة البدن (التبيين ١/٢٠٣) وقال الكاساني: محمولة على حرمة الطلب والسؤال (البدائع ٢/٨٤) وكذا نقل أبو عيسسى الترمذي أيضا عن بعض أهل العلم (باب من لا تحل الصدقة ١/١٤١).

# كتاب البيوع

900- البيوع جمع بيع، بمعنى مبيع، والمبيع أجناس مختلفة، وأصناف متفاوتة، أو يجمع المصدر لاختلاف أنواعه، أو أريد به الحاصل بالمصدر، كعلم وعلوم، ثم البيع في الغالب يقع على إخراج المبيع عن الملك قصداً، وقيل: هو إخراج الثمن عن ملكه، وكذا الشراء إلا أن البيع وضع للإيجاب غالباً، لأن الإيجاب أصل، والشراء أيضاً أصل، وأما الاشتراء والابتياع وضع للقبول.

• ٥٦٠ والبيع في اللغة هو المبادلة، وفي الشرع: هو مبادلة المال بالتراضي، وهو الركن، وفيه الكلام سواء كان المال منتفعاً به في الحال أو لم يكن، كبيع الجحش'، والأرض السبخة بخلاف الإجارة.

170- والبيع يشتمل على عقد المقايضة: وهو بيع السلعة بالسلعة، وعلى الصرف: وهو بيع الشمن بالثمن، وعلى السلم: وهو بيع الدين بالعين، لأن المسلم فيه في الذمة، وهو دين، ورأس المال متعين بالقبض، ويقع على بيع مطلق: وهو بيع العين بالدين، ويقع على البيع اللازم، والموقوف، والصحيح، والفاسد، والمعلوم، والمجازفة.

<sup>&#</sup>x27; - الجحش: ولد الحمار ج جحاش وجحشان (القاموس المحيط ص: ٧٥٦).

البيع اللازم أي النافذ: هو ما أفاد الحكم للحال، والموقوف: ما أفاده عند الإجازة، والفاسد: ما أفاده عند القبض، والباطل: مالم يفده أصلا، هذه أقسام أربعة للمطلق (ر: الهندية ٣/٣، طرحيمية).

<sup>&</sup>quot; - قال الجوهري: الجزف: أخذ الشيء مجازفة وجزافا، فارسي معرب

277 - ثم البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا صدر من أهله، وهو كونه عاقلاً يعقل البيع، وأن يكون راضياً به، ومضافاً إلى محله، وهو أن يكون المال مقدور التسليم، وهذه شروط، ثم الأثر الثابت في المحل بهذا اللفظ يسمى حكماً، وهو ثبوت الملك لكل واحد منهما فيهما.

970 والانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر، والإيجاب عما بدأ به كقوله: بعت أو اشتريت، والقبول عما تأخر عنه، مثل قوله: اشتريت أو قبلت، وهو يبني على الإثبات، أي يثبت لكل واحد من اللفظين فيما يلفظ به، إلا أن البيع إنشاء، والإنشاء يعرف بالشرع، لأن الواضع لم يضع للإنشاء لفظاً خاصاً، والشرع جعل اللفظ الموضوع للإخبار عن الماضي للإنشاء، لأن الماضي يستدعي سبق المخبر به، ليصح كلامه، فكان الموجود حقاً له بمقتضى الحكمة، فإذا قصد الإنشاء أخبر باللفظ الذي يقتضي الوجود، وهو لفظ الماضي، وكذا ذكره في الإيضاح .

07٤- ولا ينعقد البيع بلفظ المستقبل، لأنه متردد بين الوعد

<sup>(</sup>الصحاح ١٣٣٧/٤) وقال العيني نقلا عن المغرب: هو البيع بالحدس والظن بلا كيل و لا وزن (العيني ١٧/٣).

ا - في النسخ الثلاث: "بهذه".

وهو الإيضاح في الفروع للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة (٣٤٥هـ) صنفه المؤلف في ثلاث مجلدات شرحا للتجريد في الركن في الفروع لنفسه.

والحال بخلاف النكاح'، لأن البيع يقع بغتة'، والنكاح له مقدمات، وفي التحفة ينعقد بقوله: لأبيع، لأنه خاص للحال، وإذا نوى به الحال، وفي المجرد°: أبيع منك هذا بألف بمنزلة قوله: بعت ، وقوله: أعطيتك بكذا،

' - أي ينعقد النكاح بذلك، فإن قال أحدهما: زوجني، فقال الآخر: زوجتك انعقد، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفى النكاح (ر: العينى ٥/٣).

- هو تحفة الفقهاء في الفروع، للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي المتوفى سنة ٣٩هه، وضع هذا الكتاب تحقيقا لأماني بعض الإخوان والأصحاب وطلبتهم، وزاد فيها على مختصر القدوري واستوعب ما فات عنه، وقارن فيها المذاهب الأخرى المتبعة خاصة المذهب الشافعي، وأحياناً المالكي أيضا، ورتب أحسن ترتيب، اعتبره العلماء من أهم مصادر الفقه الحنفي، وصنف تلميذه أبو بكر بن مسعود الكاساني شرحاً عظيماً سماه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (كشف الظنون ١/١٧ههـ) طبع في ثلاثة أجزاء من دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤٠٥هـ.
- <sup>3</sup> أي إذا كانا بالمضارع، أو كان أحدهما بلفظ الماضي والآخر بالمستقبل مع نية الإيجاب للحال فإنه ينعقد، وإن لم ينو لا ينعقد، هكذا في القنية، (الهندية ٣/٣، طرحيمية، والبدائع ١٣٣/٤، والبحر ٢٦٣/٥).
- هو المجرد في فروع الحنفية، للإمام أبي القاسم اسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي، اختصر فيه المبسوط، والجامعين، والزيادات، ثم شرحه بنفسه، وسماه "الشامل" وباسم" المجرد" للامام زفر، ولحسن بن زياد اللؤلوي (ر: كشف الظنون ١٥٩٣/١، والفهرست لابن النديم ص: ٢٨٨).
  - في (ن،ع): "أبيعك" ساقط وفي (م): "ابتعك" والصحيح ما كتبناه.
- $^{'}$  أي إذا استعملوه للحال و  $^{'}$  يستعملونه للوعد و الاستقبال كأهل خوارزم،

٢ - البغت، والبغتة، والبغتة، محركة: الفجأة (القاموس المحيط ص: ١٨٩).

أو رضيت بكذا، أو خذه في معنى قوله: بعت واشتريت، لأنه يؤدي إلى معناه، وهو ثبوت البيع اقتضاء، وهو المعتبر في هذه العقود.

ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس في الصحيح عند ظهور السعر فتتحقق المراضاة به.

٥٦٥- فإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء

فكالماضي و لا يحتاج إلى النية، (ر: الدر المختار مع الرد ٩/٤، ط نعمانية).

<sup>&#</sup>x27; - وانظر التفصيل: رد المحتار ٤/ ١١، ط: نعمانية، وينعقد البيع بالتعاطي ولو من أحد الجانبين، وبه يفتى، صورته أن يتفقا على الثمن، ثم يأخذ المستري المتاع، ويذهب برضى صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري السثمن اللبائع، ثم يذهب من غير تسليم المبيع، فإن البيع الازم على الصحيح، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضي، (الدر المختار بهامش الرد ١١/٤)، وفي فتح القدير (٢٣٤/٦): عن أبي معاذ قال: رأيت سفيان الشوري جاء إلى صاحب الرمان فوضع عنده فلساً وأخذ رمانة ولم يستكلم ومصنى، وهو الصحيح (جامع الرموز ٣٠٧/٣).

المراد بالنفيس ما يكثر قيمته، كالعبيد والإماء، والخسيس مايقل، كالبقل كما في النهاية (جامع الرموز ٣٠٧/٣) ومنهم: من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والخسيس بما دونه، والإطلاق هو المعتمد (رد المحتار ١١/٤، طنعمانية) وإني أرى إطلاق كل واحد منهما مبنيا على عرف الناس.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> - في (ن،ع): "ظهور" ساقط.

 $<sup>^{3}</sup>$  و المسألة و اضحة في الهداية: "ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس و الخسيس، وهو الصحيح، لتحقق المراضاة" ( $^{7}$ ).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "الرضاة"، وفي (م): "المرضاة" والصحيح ما كتبناه.

قبل في المجلس وإن شاء رده، لأن حكم العقد لا يلزمه من غير رضاه، فإذا لم ينفذ حكمه فالموجب بالخيار، إن شاء رضي، وإن شاء رجع عن الإيجاب، ولذا يمتد إلى آخر المجلس، لأن المجلس جامع للمتفرقات، فاعتبرت ساعات المجلس بمنزلة ساعة واحدة دفعاً للعسر وتحقيقاً لليسر، وعند الشافعي رحمه الله خيار القبول على الفور ، والكتاب فيه كالخطاب في اعتبار المجلس، وكذا الإرسال .

077- ولا يتم العقد بمجرد الإيجاب، إلا إذا كان العاقد صالحاً للعقد من الجانبين يتم به بدون القبول، كالأب إذا باع مال ابنه الصغير، أو اشترى لنفسه مال ابنه الصغير، يجوز استحساناً، ويتم بالإيجاب، ولا يحتاج إلى القبول، والمسألة مذكورة في الزيادات، وعلى هذا قال

<sup>&#</sup>x27; - في المجموع: يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول (١٩٩/٩)، ط مكتبة الإرشاد) ولا يتخللها كلام أجنبي عن العقد (فتح العزيز مع المجموع، المطبوع بدار الفكر ١٠٤/٨).

أ - قال المؤلف في الهداية: "والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب، وأداء الرسالة" (٢/٣).

<sup>&</sup>quot; - في (م): "ويجوز استحسانا بالإيجاب ولا يحتاج" الخ.

<sup>-</sup> هو كتاب الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٣٥- ١٨٩هـ/٧٥٧- ٥٠٨م) وفي وجه تسميتها أقوال مختلفة، كلها ترجع إلى القولين في الواقع، أحدهما: إن الإمام محمد زاد على ما أملاه استاذه الإمام أبو يوسف إتماما له، والثاني: لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير، تذكر فروعا لم يـذكرها فيه، فصنف كتابا آخر ليسوق فيه تلك الفروع الأخرى التي خلا عنها الجامع الكبير، وسماه "الزيادات" فإنها تعتبر من كتب ظاهر الروايـة الـستة، وقـد

رجل لآخر: اشتريت عبدك بألف، فقال البائع: بعت، تم البيع، ولا يحتاج إلى قبول آخر، والإقالة مثل البيع.

077- فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، وقال الشافعي رحمه الله: لهما الخيار في المجلس، لقوله عليه السلام:" المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا" ويراد به تفرق الأقوال، يعني أن به تفرق الأبدان ، ونحن نقول: ويراد به تفرق الأقوال، يعني أن للموجب خيار الرجوع عما قال قبل قبول صاحبه، ولصاحبه الخيار أيضاً، إن شاء قبل وإن شاء رد، وهذا الخيار ثابت لهما ما لم يتفرقا قولاً، والتفرق قبل القبول دليل الإعراض الموجب، ودليل الامتناع عن القبول.

٥٦٨ - وإن قال أحدهما: بعت، وقال الآخر: اشتريت، أوقال: لا أشترى، لا يبقى الخيار بعد ذلك.

وإنما سماهما متبايعين قبل قبول الآخر على طريق المجاز،

شرحها جماعة، وباسمها لغيره أيضا كصاحب المحيط، وقاضي علاء، وقاضي خان والعتابي (ر: كشف الظنون ٢/٢٦، ٩٦٤).

ر - أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ♣ قال:
"المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (البيوع، وجوب الخيار للمتبايعين ٢١٣/٢)
وفي مسلم عن حكيم بن حزام عن النبي - ♣ قال: "البيعان بالخيار مالم
يتفرقا" (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٢/٢).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ر: المهذب مع المجموع  $^{9}$  ،  $^{1}$  ومختصر المزني ص:  $^{9}$  .

وإيجاب البائع أحد شطري العلة للحكم'، والحكم إذا تعلق بوصفين مؤثرين فالوصف الأول له حكم السبب المحض، والثاني له حكم العلة، لأن تمام الحكم يثبت به.

979- والأعواض المشار إليها لا تحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، لأن الإشارة أبلغ في باب التعريف من تسمية الوصف، كما مر في النكاح، وجهالة الوصف لا تفضي إلى المنازعة إلا في السلم، هذا إذا أختلفا في الجنسية، أما إذا اتفقا كالحنطة بالحنطة ، فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لل بينهما، حتى يعلم المساواة بينهما، وقال زفر: يجوز مالم يعلم التفاضل بينهما، وقوله: الأعواض تتناول المبيع والثمن، ومعرفة مقدار الثمن شرط في السلم، والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "العلة للحكم" ساقط.

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "من شطرين" محل "مؤثرين".

<sup>&</sup>quot; - فإذا قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة من الأرز وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم، لأن الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر، إذ لا يمنع من التسليم والتسلم لتعجلة كجهالة القيمة لا تمنع الصحة، ثم المسألة مقيدة بغير الأموال الربوية وبالربوية إذا قوبلت بغير جنسها، أما الربوية إذا قوبلت بجنسها كالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الإشارة إليها لاحتمال الربا واحتمال الربا مانع كحقيقة الربا شرعاً (فتح القدير ٢٤٠/٦، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "إذا" ساقط.

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "بالحنطة" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - زاد في (ن،ع): "بينهما".

تكون معروفة القدر والصفة، أراد بها إذا لم يكن مشاراً إليها، وكل جهالة تفضى إلى المنازعة في التسليم والتسلم يمنع صحة البيع.

• ٥٧٠ ومن باع سلعة بثمن – والدراهم والدنانير ثمن محض شرعاً، والسلعة ثمن إذا لحقته كلمة باء – قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً، لأن حق المشتري وهو المبيع متعين بالتسمية، فلا بد من أن يتعين حق البائع وهو الثمن، والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ، فيحتاج إلى قبض الثمن أولاً حتى يكون عيناً بعين تحقيقاً للمساواة، حتى لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن، فللبائع أن يسترده من يده، كالراهن إذا أخذ الرهن من يد المرتهن.

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "والسلعة ثمن إلا إذا ألحقه كلمة باء" والصواب ما كتبناه.

٢ - وفي (ن،ع): "لا تتعين".

## فصل في الخيارات

۱۷۰- ثم البيع نوعان: لازم، كالبيع بلا خيار، وغير لازم، كالبيع بالخيار، والبيع والشراء علة لزوال الملك أو لثبوته، فيجوز أن يتراخى الحكم عن علته، ولكن لا يجوز أن يتخلف الحكم عن علته.

٥٧٢- ثم المانع عن الحكم أنواع:

مانع يمنع انعقاد العلة: كبيع الحر، ومانع يمنع تمام العلة، كبيع مال الغير، ومانع يمنع ابتداء الحكم، كخيار الشرط، ومانع يمنع تمام الحكم، كخيار الرؤية، ومانع يمنع لزوم الحكم، كخيار العيب، وخيار التعيين.

٥٧٣ - ثم خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري أو لأحدهما، ولهما إلى ثلاثة أيام بالنص ، ولا يجوز أكثر منها عند أبي

<sup>-</sup> وهو مروي عن نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه ماموية، فجعل له رسول الله -ه- الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال رسول الله -ه-: "بع وقل لا خلابة" (المستدرك للحاكم ٢٦/٢) قال في التلخيص: صحيح (التلخيص الحبير مع المجموع المطبوع بدار الكفر ١٦١٨) وأخرجه ابن ماجه مرسلا، فقال له:" إذا أنت بايعت، فقل: لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" (الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله ٢/٠٧١)، والبيهقي مرفوعا في البيوع (باب الدليل على أن لا يجوز شرط في البيع أكثر من ثلاثة أيام ٢٧٣/٥).

حنيفة، وزفر، والشافعي رحمهم الله'، وقال أبويوسف و محمد رحمهما الله: يجوز ' أكثر من ثلاثة أيام إذا سمى مدة معلومة"، لأن الأثر قد ورد في الأكثر وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وهو أجازه إلى شهرين ، ولأن الحاجة ماسة في الأكثر أيضاً، أما وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في مدة الخيار أن النص ورد في الثلاثة على خلاف مقتضى العقد، وهو اللزوم، فأخذناه فيما ورد فيه النص، ومن له الخيار يمنع خياره خروج ماله عن ملكه دون مال من لاخيار له.

وهل يملك مال الآخر؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يملك، وعندهما يملكه وعلى هذا مسائل كثيرة ، منها: إذا اشترى امرأته بخيار الشرط لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يفسد النكاح.

<sup>&#</sup>x27; - لا يجوز عنده أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور، هذا هو المشهور في المذهب (المجموع ٢٢٦/٩، ط الإرشاد).

٢ - في (ن،ع): "يجوز " ساقط.

والصحيح قول الإمام كذا في جواهر الأخلاطي (الهندية، الباب السادس ٢١/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - قال الزيلعي: قلت: غريب جدا (نصب الراية ٤/٨) ورأيت قوله في موسوعة فقه عبد الله بن عمر مطلقا أنه قال في الذي يقول:" بعتك على أن تنقدني إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، "البيع صحيح" (٣٣٩).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - في جامع الرموز: "لا يملكه أي المبيع الخارج عن ملك البائع المشتري، وهذا عنده، وأما عندهما فيملكه المشتري، والتعويل على الأول" (7/7).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - في (ن،ع): "كثيرة" ساقط.

3٧٥- ومن شرط له الخيار فله أن يجيز العقد في المدة بغير حضرة صاحبه، وليس له أن يفسخ إلا أن يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويراد بحضرته علمه ١.

٥٧٥ ولو هلك المبيع في مدة الخيار بطل البيع، إن كان الهلاك في يد البائع والخيار له، وإن كان الهلاك في يد المشتري والخيار له، يهلك بالثمن عندهما، ولو تعيب فيه عيب حادث، إن كان الخيار للمشتري يمنع الرد على قولهما.

٥٧٦ ومن مات وله خيار الشرط وخيار الرؤية، بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته عندنا٬ خلافاً للشافعي رحمه الله، بخلاف خيار العيب

<sup>&#</sup>x27; - وقال أبو يوسف: يجوز، وهو قول الشافعي (الهداية مع فتح القدير ٢٩٠/٦، دار الكتب العلمية).

<sup>١ وفي الهداية ما يوضحه: وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته وقال الشافعي: يورث عنه، لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين، ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال، بخلاف خيار العيب، لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث، فأما نفس الخيار لا يورث، وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار (الهداية مع فتح القدير ١٩٥٦ باب خيار الشرط).</sup> 

<sup>&</sup>quot; - ولو مات من له الخيار ..... لم يبطل خياره، بل ينتقل إلى وارثه (المجموع ١٧/٩) وأما خيار الرؤية ففيه قولان مشهوران: صحيح في القديم، وغير صحيح في الجديد، واختلف الأصحاب في الأصح من القولين، وصحح الأكثرون بطلان خيار الرؤية وهو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من

والتعيين، أما خيار الشرط لا يثبت للورثة، لا بطريق الإرث، لا ابتداء. ٥٧٧ و أما خيار الرؤية لا يثبت بالإرث أيضاً، هو الصحيح.

٥٧٨ وخيار التعيين يثبت، وهو أن يشتري أحد الثوبين أو أحد الثلاثة للي ثلاثة أيام يجوز استحساناً.

900 ولو اشترى أحد الأربعة إلى ثلاثة أيام لا يجوز، وهو القياس؛ ، لأن المبيع مجهول إلا أن في الثلاثة إنما جوز لحاجة الناس (إليها، لأن الناس) يشترون شيئاً في السوق لأهلهم ولا يمكنهم أن يحضرهم فيه، فيحتاج إلى ذلك حتى يختاروا ذلك ، وهذه الحاجة تتدفع بالثلاث، لأن الثلاث دائر بين الجيد والردىء والوسط، وهذا الخيار إنما

الأصحاب، لأن هذا القول آخر من نص الشافعي، فهو ناسخ لما قبله (ملخص من المجموع: ٩/ ٣٥٠، ٣٥١) فإذا لم يثبت خيار الرؤية أصلا عندهم، فيندفع انتقاله إلى الوارث، وأما المصنف فذكر انتقاله إليه، وهو بناء على القول القديم لا الجديد الراجح.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "لا" ساقط.

٢ - في (ن): "الثلاثين".

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (م): "إحدى".

وفي الهداية: ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز، وكذا الثلاثة، فإن كانت أربعة أشواب فالبيع فاسد، والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع الخ (الهداية مع الفتح ٢/٠٠٠، باب خيار الشرط).

<sup>° -</sup> ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>· -</sup> في (م): "حتى يختاروا ذلك أهلهم...".

يثبت لمن يختاره، وهو الأهل دون المشتري، حتى يبقى الخيار للأهل بعد موت المشتري، لا لأنه يرثه منه، وهو بمنزلة خيار الشرط لغير المشتري، وهو يجوز استحساناً أيضاً عندنا خلافاً لزفر، وهو القياس، لأن الخيار يثبت للعاقد أولاً، ثم يجعل الغير نائباً عنه تصحيحاً لتصرفه، ثم بعد ذلك أيهما أجاز جاز، وأيهما نقض انتقض، فلو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق منهما أ.

• ٥٨٠ ولو اشترى شيئاً على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز استحساناً أيضاً، وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافاً لمحمد رحمه الله، وهو القياس في الثلاثة، وهو قول زفر رحمه الله"، لأنه بيع بشرط إقالة فاسدة، والبيع

<sup>&#</sup>x27; - ولو خرج الكلامان منهما معاً يعتبر تصرف العاقد في رواية، وتصرف الفاسخ في أخرى، وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى، لأن النائب يستفيد الولاية منه، وجه الثاني أن الفسخ أقوى، لأن المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة (الهداية مع الفتح ٢٩٧/٦)، وهو الأصح كما في التبيين (٤/٠٠)، وصححه قاضي خان معزيا إلى المبسوط، ورجحه صاحب الكنز، وقيل: الأول قول محمد، والثاني قول أبي يوسف (ر: البحر ٢٠/٦).

۲ – في (ن،ع): "أيام" ساقط.

ونقل الحصكفي اختلافه في خيار النقد أنه لا يجوز عنده (الدر المختار بهامش الرد٤/ ٤٩) كذا في التبيين (١٥/٤)، ويكون الفتوى على قول الشيخين، لأنه من أصول الإفتاء والترجيح أنه إذا وافق الإمام أحدا من الصاحبين، لا يعدل عنه ويفتى به، كما في رسم المفتى (ص: ٧٠).

بشرط إقالة صحيحة تفسد، فبالفاسد أولى، وأما وجه الاستحسان وهو أن البائع ربما يخاف من مماطلة المشتري أو من إفلاسه، فيجوز هذا للحاجة كخيار الشرط، وأبوحنيفة رحمه الله مر على أصله فيه، وكذلك محمد رحمه الله، وفرق أبو يوسف رحمه الله بين هذا وبين خيار الشرط في أكثر من ثلاثة أيام، ولو نقد الثمن في الثلاثة يجوز في قولهم جميعاً.

٥٨١- ومن اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحدهما [فالبيع فاسد إلا أن يبين الخيار في أحدهما] معينا ويفصل ثمنه .

٥٨٢ - ومن اشترى كتاباً على أنه بالخيار، لا يبطل خياره بالدراسة، ويبطل بالانتساخ.

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "بشرط" ساقط.

لخلاف السابق فيما لو شرط الخيار أكثر من ثلاثة ثابت هنا، فيفسد عنده ويرتفع بالنقد قبل مضي اليوم الثالث على ما ذهب إليه العراقيون، وموقوف على ما ذهب إليه الخراسانيون، كذا في الذخيرة (البحر ٦/٦).

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي النسخ الثلاث: "ويفصل منه" والصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل موم النوازل موم النوازل الإيمان، والمسألة على أربعة أوجه: أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار، والثاني: أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخيار، والثانث: أن يفصل ولا يعين، والرابع: أن وهو المذكور في متن الكتاب، والثالث: أن يفصل ولا يعين، والرابع: أن يعين ولا يفصل، والعقد فاسد في الوجه الأول والأخيرين، والثاني جائز، لأن المبيع معلوم والثمن معلوم (ر: الهداية ١٧/٣).

## [فصل في خيار الرؤية]

٥٨٣ ومن اشترى مالم يره، فله خيار الرؤية إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده للحديث الذي ورد فيه ، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أصلاً ، لأن المبيع مجهول ، ومن باع مالم يره فلا خيار له، وهو الأصح ، وعن أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأول: له الخيار، وهو

ا - هذا العنوان غير موجود في النسخ الثلاث وزدناه للتوضيح.

أخرجه الدارقطني والبيهقي كلاهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله الشارع شيئا لم يره فهو بالخيار" (البيوع ٢٦٨/٢، السنن الكبرى، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة ٥/٢٦٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه عن مكحول نحوه مرسلا، وفي سند المرفوع عمر الكردي، تكلم فيه نقاد الحديث، وفي المرسل أبوبكر بن أبي مريم ضعيف (ر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٦٨، ونصب الراية ٤/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وهو قوله الجديد، وفي القديم صحيح (ر: فتح العزيز مع المجموع المجرع).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "مجهو لا".

<sup>-</sup> وهو قوله المرجوع إليه، كما في البحر (٢٧/٦) ونقله العلامة ابن عابدين الشامي، ثم قال: وبه ظهر أن قوله "في الأصح" لا محل له، لإيهامه أن مقابله صحيح، مع أن ما رجع عنه المجتهد لم يبق قولا له، لأنه في حكم المنسوخ (رد المحتار ٤/٥٦، طنعمانية)، وروي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال

قول الشافعي'.

٥٨٤ وخيار الرؤية غير مؤقت بوقت، وكذا خيار العيب والتعيين، بل يبقى إلى أن يراه، أو يوجد ما يبطله، وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية.

٥٨٥ والأصل في خيار الرؤية رؤية ما يدل على العلم بالمقصود، فيكتفي بها كوجه الجارية، والدابة وكفلها، وأما المكيل والموزون يكتفي بالنموذج منه، وكذا فيما لا تتفاوت آحاده، كالجوز والبيض في رواية، وأما ما تتفاوت آحاده كالثياب والدواب فلا بد من رؤية كل واحد منهما، حتى لو رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى

عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة: لـي الخيار، لأنـي الشتريت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (شرح معاني الآثار: باب تلقي الجلب ٢٠١/٢)، وأخرجه البيهقي في سننه (البيوع، باب من قال يجوز بيع الغائبة ٥/٢٦٨) وكان ذلك بمحضر من الصحابة (الهداية ٣/٠٢) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا بينهم، ولهذا رجع أبو حنيفة حين بلغه الخبر (العيني ٥٢/٣).

<sup>&#</sup>x27; - وهو قوله القديم، وفي الجديد لا يثبت له خيار الرؤية (ر: فتح العزيز مع المجموع ١٤٦/٨).

الدابة من الأسماء الغالبة، في الأصل ما يدب على الأرض، وفي العرف: ما له قوائم أربع كالفرس، وكفلها بفتحتين، محركة: العجز (جامع الرموز ٣١٣/٣).

<sup>&</sup>quot; – في (ن،ع): "المصدر" مكان "المكيل".

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "فاشتراها".

الآخر، جاز له أن يردهما، لأن في رد أحدهما تفريق الصفقة قبل تمامه. وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة، وكذا خيار الشرط، بخلاف خيار العيب، فإن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض، ولهذا لا يتمكن من الرد بغير قضاء عند عدم الرضا فيه، بخلاف خيار الرؤية والشرط.

٥٨٦ ونظر الوكيل بالشراء كنظر المشتري، ونظر الوكيل بالقبض والرسول كنظر المشتري عند أبى حنيفة رحمه الله.

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "الصدقة"، وفي (ع،م): "الصفة".

۲ – في (ن،ع): "خيار" ساقط.

<sup>&</sup>quot; - وفي الهداية: لا يكون نظر الرسول كنظر المشتري، وهذا عند أبي حنيفة (٢١/٣) وصورة التوكيل بالشراء أن يقول: كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن رسولا عني بقبضه، فرؤية وما رأيته، وصورة الرسالة أن يقول: كن رسولا عني بقبضه، فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع، ورؤية الثاني تسقط عند أبي حنيفة إذا قبضه نظرا إليه، فحينئذ ليس له ولا للمؤكل أن يرده إلا بعيب، وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه، فأسقط الخيار، فإنه لا يسقط؛ لأنه لما قبضه مستورا انتهى التوكيل بالقبض الناقص، فلا يملك إسقاطه قصدا لـصيرورته أجنبيا، وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعد ما رآه، فللمشتري أن يرده، وقالا: الوكيل بالقبض والرسول تساويا في قبضهما بعد الرؤية أي أنه لا يسقط خيار المشتري (ر: رد المحتار ٤/٨٢، والهداية ٣/٢٢)، أصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية مع التفصيل المذكور عند الإمام، خلاف لهما (ر: الهندية، الفصل الثالث من الباب السابع ٣/٥٠)، والـصحيح قـول الصاحبين (جامع الرموز ٣/٢٦).

٥٨٧ - وبيع الأعمى وشراؤه جائز عندنا، وله خيار الرؤية إذا اشترى'.

وفي الاستصناع أن الخيار للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله. ١٩٥٥ إذا اشترى أرضاً ولم يرها فزرعها الأكار ثم رآها، ليس له أن يردها.

909 ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلاء في قشره الأخضر، وكذا الجوز، واللوز، والفستق والأرز، والسمسم في قشره، لأنه مال متقوم مقدور التسليم، وللشافعي في الحنطة قولان، ولو اشترى لؤلؤا في صدف يجوز عند أبي يوسف رحمه الله كما لو اشتراه في الحُقة، وعند محمد رحمه الله لا يجوز كما لو اشترى الولد في البطن.

<sup>&#</sup>x27; - ولا خيار له فيما باعه، كذا في السراج الوهاج (الهندية 70/7).

أي في الاستصناع الخيار للمستصنع ولا خيار للصانع في ظاهر الرواية،
 وروي عنه ثبوت الخيار لهما، وعن الثاني عدمه لهما والصحيح الأول (رد المحتار ٧٥/٧) باب السلم).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (م): "لم يرها" بدون "و".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن): "أن يراها"، قيده في السراجية بإذن المشتري (ص: ١٠١).

<sup>° -</sup> في (م): "اللوز" ساقط.

<sup>-</sup> إذا باع هذا النوع مع سنبله فقو لان مشهوران: ذكرهما المصنف بدليليهما، الأصح الجديد لا يصح بيعه، والقديم صحته (المجموع ٣٧٣/٩).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  – المراد منه: الظرف.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  عند أبي يوسف جائز، وله الخيار، وعند محمد باطل، وعليه الفتوى، كذا في المضمرات (ر: الهندية  $^{\circ}$ 77، طرحيمية).

• • • • ولو رد المشتري قبل الرؤية يصح رده، ولو أجاز لم يجز، وخياره باق إلى أن يراه، وخيار الرؤية يجوز أيضاً في الإجارة، والقسمة، والصلح عن دعوى الأموال.

' - وعليه عامة المشايخ، وهو الصحيح (جامع الرموز ٣١٢/٣).

 $<sup>^{7}</sup>$  وما أشبه ذلك من العقود التي تنفسخ بالرد، هكذا في شرح الطحاوي (الهندية  $^{7}$   $^{7}$ , طرحيمية).

## [فصل في خيار العيب]

199- إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ورده، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، فعند فواته يتخير كيلا يتضرر المشتري بلزوم ما لا يرضى به، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، ولأن البائع لم يرض بزواله عن ملكه، إلا بهذا الثمن المسمى، فلا ينقص منه دفعاً للضرر عنه.

290 والمراد بالعيب هو العيب الذي ظهر عند المشتري، وهو كان عند البائع، ولم يره المشتري عند العقد ولا عند القبض ولا رضي به وإذا أنكر البائع العيب، فعلى المشتري أن يقيم البينة أنه كان عنده، ويعتبر إنكاره عند ظهور العيب في يد المشتري بالحجة، فإن أقام البينة، وإلا يحلف البائع بالله لقد بعته وما به هذا العيب عندي قط، أو بالله ما به هذا عندك قط، ولا يحلف بالله لقد بعته وما به هذا العيب، لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم، وهو موجب للرد أيضاً، وإن اعترف به

<sup>&#</sup>x27; - هذا العنوان غير موجود في النسخ الثلاث زدناه للتوضيح.

<sup>·</sup> الفظ" شاء" ساقط في (ن).

 <sup>&</sup>quot; - في (ع): "وفي كيفية تحليف البائع أقاويل: والصحيح أنه محلف بالله ما له قبلك حق الرد بسبب يدعيه المشتري وعليه الفتوى" (ص: ١٤٩، نـسخة خطية).

البائع'، قال أبويوسف رحمه الله: يحلف المشتري أنه ما رضي به، و لا تصرف فيه بعد ما علم به، و إن لم يدع البائع ذلك صيانة لقضاء القاضي عن النقص، وهذا احتياط.

99° وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، والمرجع في معرفته عرف أهله، ومن هذا العمي، والشلل، والزمانة، والأصبع الزائدة، والناقصة، والسن الساقطة، والسن السوداء، والظفر الأسود.

المشتري فيه مع يمينه، كذا في المحيط، ثم عند طلب البائع يمين المشتري للمشتري فيه مع يمينه، كذا في المحيط، ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات، فإن نكل ثبت ما ادعاه البائع من رضاه وإبرائه ونحو ذلك، وعند عدم طلبه هل يحلف المشري؟ عامة المشائخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه يحلف وإن لم يطلب البائع، والفتوى على ظاهر الرواية، والصحيح في كيفية تحليف المشتري أن يحلف ما سقط حقك في الرد في الوجه الذي يدعيه لا نصا ولا دلالة (ر: الغياثية: ص/ ١٤٩، والهندية، الفصل الرابع من الباب الثامن ٢٦/٣، طرحيمية).

۲ - الشلل: فساد في اليد (الصحاح ٥/١٧٣٧) أو اليبس فيها (تاج العروس ٤/٧).

الزمانة: العاهة (لسان العرب ١٩٩/١٣)، وفي الصحاح: آفة في الحيوانات
 (١٣١/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "الزائدة".

والصمم'، والبكم'، والخرس'، والقروح، والشجاج ، وأثر الجراحة ، والأمراض كلها عيب توجب فوات جزء من المبيع من حيث الظاهر دون الباطن، وأما السعال القديم، وانقطاع الحيض في غير أوانه، أو استمراره خارجاً عن العادة، وصهوبة الشعر، والشمط ، والشيب في غير أوانه عيب يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة، الصهوبة في الشعر الحمرة ، والشمط اختلاط سواد شعر الرأس ببياضها في غير أوانها.

995 - إذا اشترى جارية فامتد طهرها، فبمجرد انقطاع الحيض لا يرد مالم تدع ظهور الحبل، أو ارتفاع الحيض، ومعرفة ظهور الحبل تفوض إلى الأطباء، والحبل تفوض إلى الأطباء، والحبل

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "الصمم واللمم".

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – قال ابن الأثير: البكم جمع الأبكم، وهو الذي خلق أخرس (السان العرب  $^{\prime}$  –  $^{\prime}$  ).

<sup>&</sup>quot; - الخرس: ذهب النطق لآفة (معجم لغة الفقهاء: ١٩٤).

الشجة: الجرح يكون في الوجه والرأس، فلا يكون في غيرهما من الجسم،
 وجمعها شجاج (لسان العرب ٢/٤٠٣).

<sup>° –</sup> في (م): "أثر القروخ".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "الشحط".

في الخانية: الصهوبة، وهي لون بين الصفرة والحمرة، يعد عيبا في التركية والهندية، لا في الرومية والصقالية، لأن عامة شعور أهل الروم تكون كذلك (الخانية بهامش الهندية ٢٠٠/٢).

عيب في الجارية دون الدابة'.

900- والإباق<sup>1</sup>، والبول في الفراش<sup>1</sup>، والسرقة عيب في الصغير . والصغير إذا كان صغيراً يعقل ذلك ، ولا يقاس ما حدث حالة الكبر على حالة الصغر، لأن هذه الأشياء تختلف بالصغر والكبر، بخلاف الجنون<sup>1</sup>، فإنه متحد في الحالين، وهو فساد في الباطن مما لا

<sup>&#</sup>x27; - وفي النصاب: الحمل في البهائم والدواب ليس بعيب، إلا أن يوجب نقصانا بينا، وبه يفتى، كذا في المضمرات (الهندية: ٣/ ٣٨، طرحيمية).

الإباق، بالكسر، قال الزيلعي: والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة، كان عيبا، وإلا لا، بأن كان لا يخفى على أهلها أو بيوتها، فلا يكون عيبا (التبيين ٤/٢٠٣)، ولا بد من تكرره بأن يوجد عند البائع وعند المشتري (ر: رد المحتار ٤/٣/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - لا يرده مالم يعد البول عند المشتري، وهو الصحيح (ر: الخانية بهامش الهندية ٢٠٠٠).

 $<sup>^{3}</sup>$  - وإن لم يكن عشرة در اهم (جامع الرموز  $^{9}$  - 1).

<sup>° -</sup> وفي النسخ الثلاث: "الكبير" والصواب ما كتبناه كما في الهداية.

<sup>&#</sup>x27; - وقيد الصغير في الثلاث جميعا، هذا عيب في الصغير العاقل، وأما الصعغير الذي لا يعقل بأن كان لا يأكل وحده، ولا يلبس وحده، ليس بعيب فيه (ر: الهندية ٣٨/٣، طرحيمية).

<sup>-</sup> وفي النسخ الثلاث: "الحيوان" ولعل الصواب ما كتبناه أي الجنون في الصغر عيب أبداً إذ السبب في الحالين، أي في حالة الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن وقلما يزول (انظر للتفصيل الهداية مع فتح القدير ٣٣١/٦، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>^ -</sup> في (ن،ع): "فإنه" ساقط.

يزول معه، والزنا، وولد الزنا، والبخر'، والدفر' عيب في الجارية دون الغلام، والكفر عيب فيهما، وكذا النكاح عيب فيهما.

097 ولو اطلع على عيب، ثم زال قبل أن يرده بأن كان بياض العين ثم انجلى، أو كان حمى ثم زال بطل خيار العيب، لأن وجود العيب حالة الرد شرط لصحة الفسخ.

۰۹۷ ولو اشترى عبداً على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله؛، لأن هذا ووال العيب لا عيب.

09۸ وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب بالمبيع كان عند البائع، فله أن يرجع بنقصان العيب، لأن رد المبيع إضرار في حق البائع، وضرر المشتري ينجبر برد النقصان، إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بالعيب الحادث، ومن اشتري ثوباً فقطعه ثم وجد به عيباً يرجع بالنقصان، لأنه امتنع الرد بالقطع، فإنه عيب حادث، وتصرفه فيه لابيطل خياره، بخلاف خيار الشرط والرؤية.

<sup>&#</sup>x27; - البخر، بالموحدة المفتوحة والخاء المعدمة: هو النتن الناشي من تغير المعدة، دون ما يكون لقلح في الأسنان، فإن ذلك يزول بتنظيفها (فتح القدير  $\Lambda/7$ ).

الدفر، بفتح المهملة والفاء وسكونها أيضاً: هو نتن الإبط (ر: الدر المختار ٥/٤).

<sup>&</sup>quot; - لفظ "العين" ساقط في (ن).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ر: تحفة المحتاج ٤/٣٥٨.

<sup>° –</sup> في (ن،ع): "هذا" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - حرف "لا" ساقط في (ع).

999 - ووطء الجارية يمنع الرد عندنا بكراً كانت أو ثيباً، وعند الشافعي رحمه الله إن كانت ثيباً لا يمنع الرد، كالاستخدام عنده ، ولو قبل البائع به له ذلك، لأن الامتناع لحقه وقد رضي به، وكذا إذا قطعه وخاطه ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه، ولكن ليس للبائع أن يأخذه صيانة لحق المشتري فيه، و كذا الصبغ في الثوب، والسمن في السويق ، وإن باعه المشتري (ثم اطلع على عيب لم يرجع بشيء، لأنه صار حابس المبيع ببيعه، وإن باعه المشتري } بعد ما رأى العيب يرجع صار حابس المبيع ببيعه، وإن باعه المشتري } بعد ما رأى العيب يرجع

<sup>&#</sup>x27; - وطء الثيب كالاستخدام (المنهاج مع شرحه تحفة المحتاج ٢٧٨/٤) ولا يمنع الرد الاستخدام (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢٨٧/٤، انظر مختصر المزنى ص: ٨٣).

٢ - أي الثوب.

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "السوق"، اعلم أن الزيادة في المبيع إما قبل القبض أو بعده، وكل منهما نوعان: متصلة ومنفصلة، والمتصلة نوعان: متولدة، كسمن وجمال، فلا تمنع الرد قبل القبض، وكذا بعده في ظاهر الرواية، وللمشتري الرجوع بالنقصان، وليس للبائع قبوله عندهما، وعند محمد: له ذلك، وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمتنع الرد مطلقاً، والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر والأرش، فقبل القبض لا تمنع، فإن شاء ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن، وبعد القبض يمتنع الرد، ويرجع بحصة العيب، وغير متولدة، ككسب وغلة وهبة وصدقة، فقبل القبض لا تمنع الرد، فإذا رد فهي للمشتري بلا ثمن عنده و لا تطيب له، وعد القبض له، وعد القبض لا تمنع الرد، فاه وبعد القبض لا تمنع الرد أيضا، وتطيب له الزيادة (رد المحتار ١٨/٨، طنعمانية).

 $<sup>^{2}</sup>$  ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

بالنقصان، لأن الرد ممتنع برضاه فلا يكون بالبيع حابساً للمبيع، ولهذا قلنا: لو اشترى ثوباً فقطعه لولده الصغير وخاطه، ثم وجد به عيباً لا يرجع بالنقصان، لأنه زال ملكه قبل الخياطة لصيرورة جعله لولده، فيصير هبة له، ثم يصير قابض الهبة، وكانت الخياطة حصلت بعد تمام الهبة، كما لو وهب لأجنبي وسلمه إليه، ثم اطلع على عيب، ولو كان الهبة، كما يرجع بالنقصان ، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وكانت الخياطة حصلت على ملكه والامتناع كان ثابتاً.

وانجلاء البياض° من العين ونبات السن لا يمنع الرد.

الملك ينتهى به، وكذا إن أعتق المشتري العبد ثم اطلع على عيب يرجع بالنقصان  $\{ \dot{V} \}$  الملك ينتهى به، وكذا إن أعتق المشتري العبد ثم اطلع على عيب يرجع بالنقصان  $\{ \dot{V} \}$  استحساناً، والتدبير والاستيلاد منزلته، وفي قتله المبيع لم

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "يمتنع".

٢ - في النسخ الثلاث: "كان الخياط"، والصحيح ما كتبناه.

 <sup>&</sup>quot; - لأنه لم يصر مسلماً إليه إلا بعد الخياطة فكانت الخياطة على ملكه وكان امتناع الرد بسبب الزيادة التي هي الخياطة قبل إخراجه عن ملكه كذا في فتح القدير ٣٣٨/٦ دار الكتب العلمية.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "على تملكه".

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "انجلاء" ساقط.

٦ - في (م): "فات".

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  في النسخ الثلاث: "الاستيلا"، والصيح ما كتبناه.

<sup>° -</sup> وفي النسخ الثلاث: "قبله"، والصحيح ما كتبناه.

يرجع عند أبي حنيفة رحمه الله'.

1.1- إذا باع وشرط البراءة من كل عيب يجوز عندنا، لأن البراءة إسقاط الحق عندنا، وفي الإسقاطات الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم، وعند الشافعي رحمه الله لا يصدح بناء على مذهبه أن في الإبراء معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح حتى يرد بالرد. ويدخل في هذه

ا أي إذا قتل بسبب كان عند البائع، له أن يسترد الثمن من البائع، ولا يرجع بالنقصان عند الإمام أبي حنيفة خلافا للصاحبين، فعندهما يرجع بما بين قيمته موجبا بالقتل إلى غير موجب به، بأن يقوم مباح الدم وحرام، فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن (ر: الخانية بهامش الهندية ٢١٢/٢، والتبيين ٤/٣٤) لأن السبب بمنزلة الاستحقاق عنده، وبمنزلة العيب عندهما (البحر الرائق ٦/٥٦) فبناء عليه إن علم به المشتري وقت الشراء أو وقت القبض يمنع الرجوع مطلقاً عندهما، وعنده لا يمنع بعد العلم به أيضا، قال فخر الإسلام في شرح جامع الصغير: والصحيح أن العلم والجهل سواء، لأنه من قبل الاستحقاق، والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع (حاشية الشلبي بهامش التبيين ٤٤/٤٠)

لا يصح) أي الشرط كما هو السياق
 لا يصح) أي الشرط كما هو السياق
 فله الرد حينئذ (تحفة المحتاج ٣٦٢/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "البراء".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي الهداية: "حتى يرتد بالرد" وفي فتح القدير: أي لو أبرأ من له الدين مديونه فرده المديون لم يبرأ (الهداية مع فتح القدير ٣٦٣/٦، دار الكتب العلمية، بيروت).

البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض عند أبي يوسف رحمه الله، لأن الغرض التزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة، وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث جميعاً ، وقال محمد: لا يدخل الحادث قبل التسليم، وهو قول زفر رحمه الله، لأن البراءة تتناول الثابت.

2.٠٢ ولو قال: أنا بريء من كل داء، لا يبرأ عن العيب غير داء، لأن الداء داخل في العيب، ولا ينعكس، ولو قال: من كل عيب، يبرأ عن الجميع.

7.۳ ومن باع عبداً، فباعه المشتري، ثم رده عليه بعيب، فإن قبل بقضاء القاضي بالبينة أو باليمين، أو أنكر الإقرار فإن ثبت بالبينة له أن يرده على بائعه"، لأنه فسخ من الأصل، وإن قبل بغير قضاء القاضى ليس له أن يرده، لأنه بيع جديد في حق الثالث، وهو ثالث.

٦٠٤ ولو اشترى شاة أو بقرة فشرب لبنها، أو باع ثم اطلع على

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "القبول".

ذكر قول الثاني مع الإمام في المبسوط وشرح الطحاوي (ر: البحر 77، والهندية، الفصل الخامس من الباب الثامن: ٣/ ٥١، طرحيمية) وفي الخانية:
 في ظاهر مذهبهما يدخل فيه العيب الموجود وقت العقد، والذي يحدث قبل التسليم، وتصح البراءة عن الكل (الخانية بهامش الهندية 7/ ٢١٦).

<sup>-</sup> وفي الهداية ما يوضحه: ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه .... ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة (الهداية مع فتح القدير 7 ٪ ٢٤٤ باب خيار العيب، دار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أي البائع الأول.

عيب لا يرد العين، ولكن يرجع بالنقصان، فالحاصل أن الذي تولد من عين المبيع إذا هلك في يده يمنع الرد كاللبن والسمن والولد، والذي لا يتولد منه كالكسب والغلة، لا يمنع الرد ويسلم للمشتري، لأنه حصل في يده وضمانه، وما حصل في يده من المبيع لا يكون مبيعاً، بخلاف اللبن وغيره، وإن وجد في الشاة عيباً ثم شرب لبنها أو باع يكون رضاً به، لأنه انتفاع به، وإن وجد الشاة مصراة إن كان اللبن قائماً يردها ويرد اللبن، وإن كان هالكاً لم يردها عندنا، وعند الشافعي رحمه الله يردها ويرد ويرد صاعاً من تمر .

- ٦٠٥ وإن وجد في المبيع عيباً، ثم عرضه على البيع يمنع الرد، وإن كان أمره البائع بالعرض ، بخلاف ما لو باع ثوباً وقال له : فإن

<sup>&#</sup>x27; - وإن لم يهلك فلا يمنع الرد في ظاهر الرواية، كذا في الظهيرية، وهو الصحيح، هكذا في فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ٢١٢/٢، وراجع الهندية ٣/١٤، طرحيمية.

المصراة، بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول، وهي الشاة ونحوها إذا حبس لبنها في ضرعها، فلم يحلب ليظن من يشتريها أنها كثيرة اللبن (معجم لغة الفقهاء ص: ٤٣٣).

<sup>&#</sup>x27; - بل لا يرد الشاة، وهل يرجع بالنقصان؟ فعلى رواية الأسرار لا، وعلى رواية الطحاوي نعم، قال في شرح المجمع: وهو المختار (الدر المختار ورد المحتار ٩٦/٤، ٩٠، ط نعمانية).

 $<sup>^{1}</sup>$  - ر: شرح صحيح مسلم للنووي 7/3، ومختصر المزني ص: ۸۲).

<sup>° -</sup> في (م): "و إن كان من البائع العرض".

٦ – في (ن،ع): "له" ساقط.

قبل الخياط فبها، وإن نفى ردّ عليّ، أعطيك غيره، وبخلاف ما لو قضى دينه زيوفاً، وقال له: أنفقه فإن جاوز، وإلا رد علي فلم يجاوز، له أن يرده استحساناً .

7.7- ولو اشترى جارية فوجد بها قرحاً فداواها، أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو رضا، بخلاف خيار الشرط حيث لا يبطل خياره بالركوب، لأن الاختبار يحصل بالاستعمال، وإن ركبها ليردها على بائعها، لا يكون رضاً، وكذا إن ركبها ليسقيها، أو ليشتري لها علقاً أو كان حزوماً أو كان العذل لا يكون رضاً.

7.٧- ولو اشترى عبدين بصفقة واحدة، فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيباً، فهو مخير إن شاء يأخذهما أو يردهما، لأن الصفقة واحدة. ولو وجد في المقبوض عيباً اختلفوا فيه ، فالأصح أنه يأخذهما أو

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "الخياط فإن قبل فبها" ولعل الصواب ما كتبناه.

رأيت هذه المسألة واضحة صحيحة:" إذا قضاه دراهم زيوفا، فقال للقابض:
 أنفقها فإن راجت عليك وإلا تردها علي، فقبلها على ذلك فلم ترج عليه، فله أن يردها استحسانا، كذا ذكره في كتاب الصلح من النوازل، كذا في الظهيرية" (الهندية ٣/١٤، طرحيمية).

أ - وفي النسخ الثلاث: "بها" والصواب ما كتبناه من الهداية (الهداية مع فتح القدير ٣٥٩/٦، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في (ن،ع): "حروفا".

<sup>• -</sup> يروى عن أبي يوسف أنه يرده خاصة، والصحيح أنه يأخذهما أو يردهما (الهندية: الفصل الثالث من الباب الثامن ٤٤/٣، طرحيمية).

يردهما، لأن تمام الصفقة تعلق بقبض كل المبيع.

10.٨- وإن قبضهما ثم وجد في أحدهما عيباً، يرد المعيب ويمسك السليم عندنا، كما في الاستحقاق بأحدهما، وقال زفر رحمه الله: يرد الكل، وفي مصراعي الباب، وزوجي الخف ليس له أن يرد المعيب ويمسك السليم بالإجماع .

٩٠٦- الملح في الشحم عيب إذا كان خارجاً عن العادة.

• ٦١٠ إذا اشترى عبداً فوجده غير مختون، إن كان مولداً كبيراً فهو عيب، وإلا فلا، ولو اشترى جارية على أنها عذراء فوجدها ثيباً، فإن ردها وقت ما علم بلا لبث ترد، وإلا فلا.

111 - ولو اشترى عبداً على أنه فحل فإذا هو خصي يرده، لأنه عيب، ولو كان علم عكسه لا يرده، لأنه شرط معيباً فوجده سليماً، ولو اشترى جارية مرضعة فوجد بها عيباً، فأمرها بأن ترضع صبياً لا يكون رضاً، لأن هذا استخدام، ولأن الاستخدام لا يكون رضاً.

٦١٢- ومن اشترى بيضاً، أو بطيخاً، أو قثاء°، أو خياراً ، أو

١ - في (ن): "رومي" وفي (ع،م): "روجي".

<sup>&#</sup>x27; - كذا نقل الإجماع في الهندية (7/3)، طرحيمية).

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> - في (ن،ع): "ولدا كبيرا".

 $<sup>^{2}</sup>$  - العذراء البكر، والجمع العذارى، والعذاري والعذارات (الصحاح 4 $^{4}$ ).

<sup>&</sup>quot; - القثاء: بكسر القاف وضمها: معروف مدتها همزة (لـسان العرب) في الصحاح: الخيار، الواحدة قثاءة (١/ ٢٤) وبعض الناس يطلقونه على نوع يشبه الخيار، ويقال: هو أخف من الخيار (تاج العروس ١٠٠/١).

<sup>-</sup> في (ن): "خيار" بالرفع، الخيار: القثاء، وليس بعربي (الصحاح ٢٥١/٢)

تفاحاً أو سفرجلاً'، أو رماناً فكسره فوجد به عيباً، إن كان لا ينتفع به أصلاً كالقرع المر، والبيضة المذرة يرجع بكل الثمن، لأنه ليس بمال، فكان البيع باطلاً، هذا إذا كسره ولم يستهلك {منه شيئا} ، أما إذا استهلك منه شيئاً بعد ما علمه، لا يرجع بشيء، وإن كان ينتفع مع فساده يرجع بالنقصان، ولا يرده عندنا، لأن الكسر عيب حادث، هذا إذا كان البطيخ واحداً، أما إذا كان كثيراً فوجد فيها عيباً يرد المعيب كما ذكرنا، لأن الفساد من الشجر، وإن كان الفاسد قليلاً، كالواحد والاثنين في المائة جاز البيع استحساناً، لأنه لا يخلو عن قليل، ويخلو عن كثير، وفي الكثير لا يجوز، لأنه جمع المال وغيره، كبيع الحر مع العبد ، ولا يعتبر في الجوز والبيض صلاحية قشره على ما قيل، لأن ماليته باعتبار اللب،

قال الزبيدي: وقيل: شبه القثاء، وهو الأشبه، كما صرح به غير واحد (تاج العروس ١٩٥/٣).

<sup>&#</sup>x27; - السفرجل: ثمر معروف، قال أبو حنيفة: كثير في بـــلاد العــرب، والجمــع سفارج (تاج العروس ١٩٥/٧).

القرع: فيه لغتان: اسكان الراء وتحريكها، والأصل التحريك، وهـو الـذي
 يؤكل (ر: نفس المصدر ٤٦٢/٥).

 $<sup>^{7}</sup>$  - المذر: الفساد، ومنه: مذرت البيضة أي فسدت (لسان العرب  $^{7}$   $^{7}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "هذا إذا كان كثيراً".

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "وفي الكبير".

 $<sup>^{\</sup>vee}$  - في الهداية: "وإن كان الفاسد كثيراً، لا يجوز ويرجع بكل الثمن، لأنه جمع بين المال وغيره، فصار كالجمع بين العبد والحر" وهذا أوضح  $( \Upsilon V / \Upsilon )$ .

وعلم المشتري العيب في المبيع قبل الشراء يمنع الرد، لأنه رضا به، وعلمه الاستحقاق فيه لا يمنع الرجوع.

71۳ والتراب في الحنطة إن كان خارجاً عن العادة عيب، إن شاء يردها وإن شاء يأخذها، ويرجع بالنقصان، ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً فقبض ثم وجد ببعضه عيباً، يرده الكل أو يأخذه، لأنه إذا كان من جنس واحد، فهو كشيء واحد، وقيل: إن كان في وعائين فهو بمنزلة عبدين اشتراهما وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيباً، حيث يرد المعيب خاصة عندنا خلافاً لزفر، كذا هنا، وتفريق الصفقة بعد تمام البيع لا يمنع ، ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي، لأنه [لا] يضره

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "لا يمنع".

۲ – في (ن،ع): "حيث" ساقط.

مذا هو أرفق وأقيس، ولذا مشى عليه في شرح الطحاوي، ولكن القول الأظهر كشيء واحد وإن كان في وعائين، وهو الأصح، برهان (ر: الدر المختار ٤٣/٤) وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه ، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي، كذا في المحيط (الهندية ٤٥/٣)، طرحيمية).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وزاد في (م): "وتفريق الصفقة فيما قبض أحدهما دون الآخر ثم وجد بأحدهما عيباً".

وإن كان استحقاقه قبل القبض، خير في القيمي وغيره جميعا، لتفرق الصفقة،
 وإن كان بعده خير في القيمي لا في غيره، لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي
 (الدر المختار ورد المحتار، مطلب فيما لا يطلع عليه الخ ١٩/٤، ط نعمانية).

<sup>-</sup> ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث زدناه تصحيحاً للمتن كما في فتاوى النوازل ٣٥٥، والهداية مع فتح القدير ٣٥٧/٦.

التبعيض، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة.

317- ولو اشترى بذراً خريفياً فإذا هو ربيعي، أو اشترى بذر البطيخ، فإذا هو من القثاء يرد إن كان باقياً، وإلا يرد مثله.

910- ولو اشترى شيئاً ثم وجد به عيباً، فخاصم البائع ثم تركه أياماً، ثم خاصم وقال: أمسكت هذه المدة حتى أنظر يزول أم لا، لا يكون رضا.

حتى لا يكون المشتري مغروراً فيه، ولو لم يبينه عند البيع قالوا: يصير فاسقاً مردود الشهادة.

و لا بأس ببيع الحنطة فيها شعير يرى وإن طحنها لا يجوز بيعها إلا أن يبين ذلك.

71۷ ولو اشترى دقيقاً فخبز بعضه، ثم علم أنه معيب، يرد ما بقي بحصته من الثمن، و يرجع بنقصان العيب بحصته الذي خبز.

محمد، فإذا هو من تأليف المسترى كتاباً على أنه تأليف محمد، فإذا هو من تأليف الحسن بن زياد، أو من تأليف غيره فالبيع جائز، وله الخيار.

## فصل في البيع الفاسد

9 11- والفساد نوعان: فساد قوي، وفساد ضعيف، والباطل يكون الفاسد ولا ينعكس، بيع الميتة، والدم، والحر باطل، لانعدام ركن البيع، وهو مبادلة مال بمال، فإن هذه الأشياء لاتعد مالاً عند أحد، فلا يكون محلاً للبيع، سواء كان مبيعاً أو ثمناً، وأما بيع الخمر والخنزير إذا كان بالدين، كالدراهم والدنانير (فالبيع باطل وإذا كان بالعين ) فالبيع فاسد، حتى يملك ما يقابله، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير.

• ٦٢٠ وأما بيع الشيء بالخمر والخنزير، بأن اشترى ثوباً بخمر أو خنزير فهو فاسد، لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة مال بمال، فإنه مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم عندنا، ولهذا يرثه المسلم من المسلم فيخلل الخمر ويسيب الخنزير، فلما جعلهما ثمناً فالمقصود فيه تملك الثوب بالخمر، فيكون فيه اعزاز الثوب دون الخمر، بخلاف ما إذا جعلهما مبيعاً حيث يكون اعزاز الخمر والخنزير، وقد أمر الشرع بالإهانة، وترك الاعزاز فيهما.

٦٢١ والأصل في البيع المبيع، والثمن تبع له، ألا يرى أن المبيع

<sup>&#</sup>x27; - كل ما أورث خللاً في ركن البيع فهو مبطل، وما أورثه في غيره كالتسليم والتسلم الواجبين به فهو مفسد (الدر المختار بهامش الرد ١٠٠/٤، ط نعمانية، والعناية مع فتح القدير ٣٦٨/٦، دار الكتب العلمية).

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ما بين القوسين ساقط في (م).

له وجود بدون الثمن، ولا وجود له بدون المبيع إلا في السلم للضرورة، والمقصود في البيع تملك المبيع المعين، والثمن وسيلة فيه، لما أنه يجب في الذمة، والبيع الفاسد يفيد الملك عندنا عند اتصال القبض لوجود سببه فصار بمنزلة الهبة.

777 والأصل فيه أن من ملك المبيع في البيع الجائز بالعقد، يملك في البيع الفاسد بالقبض بأمر البائع، وتجب قيمة الثوب دون الخمر، ويكون المبيع مضموناً في يده عندنا، وعند الشافعي أمانة في يده، لأن سببه محظور فلا يفيد الملك'، حتى لو هلك المبيع في يد المشتري، يكون أمانة عند البعض'، لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضموناً كالمقبوض بسوم الشراء.

777 والباطل أعم من الفاسد، ولا ينعكس، وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد، ومعناه باطل، لأنه ثبت استحقاق الحرية فيهم.

٦٢٤ - ومتروك التسمية عمداً كالميتة.

977- ومن جمع بين حر وعبد، أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما عند أبى حنيفة رحمه الله، لأن قبول العقد في الحر شرط في قبول

<sup>· -</sup> ر: المجموع ١٩٦٩.

٢ - في (م): "القبض".

قيل: الأول قول الإمام، والثاني قول الصاحبين، والمختار قولهما،
 وقيل:عليه الفتوى كما في الدرر، وفي القهستاني:وهوالصحيح على ما ذكره السرخسي وحكاه قاضيخان (الدر الملتقى بهامش مجمع الأنهر ٢٥/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي النسخ الثلاث: "و" والصواب ما كتبناه.

العقد في القن، فيكون بيعاً وشرطاً ، ولأن الفساد القوي إذا حصل في صلب العقد فيشيع في الكل عنده، وقالا: إن سمّى لكل واحد منهما ثمناً، جاز في العبد والشاة، وإلا فلا .

777- وإن جمع بين عبد ومدبر، أو بين عبده وعبد غيره، يصح البيع في العبد بحصته من الثمن عندنا ، خلافاً لزفر رحمه الله، لأن الفساد فيه ضعيف، لأنه مجاور فلا يشيع في الكل، لأن بيع المدبر مختلف فيه ، وكذا إذا جمع بين عبد وأم ولد، لأن بيع أم الولد يجوز عند

<sup>&#</sup>x27; - وفي الهداية ما يوضحه: أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً، لأنه ليس بمال، والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطاً للبيع في العبد وهذا شرط فاسد (الهداية مع فتح القدير ٢-٤٣٠)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

مبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن، بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده، خلافا لهما، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد (الدر المخترار بهامش الرد ٤/٤، طنعمانية).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - هنا بياض في (ع).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وهو الأصبح (رد المحتار ٤/٤، الم طنعمانية)، قال في البزازية: ولو باع ماله ومال غيره صفقة، أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز البيع أصلا، والصحيح عدم البطلان في ماله (هامش الهندية ٣٩٨/٤).

<sup>° -</sup> في (ن،م): "مجاوز".

<sup>-</sup> المراد بالمدبر الذي لا يجوز بيعه المطلق دون المقيد، لأن المقيد يجوز بيعه بالاتفاق (ر: الهداية ٣٤/٣، وفتح القدير ٤٧/٦) المدبر المطلق، هـو الـذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة، كقوله: أنت حر بعد مـوتي..... والمقيد مثل قوله: إذا قدمت من سفري هـذا فأنـت حـر (العينـي ٨٢/٣)

البعض حتى ينفذ بالقضاء '، أما بيع المكاتب يجوز برضاه في الأصح '. ٢٢٧ وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع أو بحضرته قبل الافتراق فإنه يملكه "، وعن محمد أنه لا يملكه بالقبض حتى يأذن البائع له في القبض، وقيل: يملك منافع المبيع ولزمته قيمته في ذوات القيم، والمثل في ذوات الأمثال، فإذا ملك، هل يملك عينه أم تصرفه 'قيل ': يملك عينه حتى يملك منافع المبيع أيضاً عندنا، خلافاً

فالمطلق بيع باطل (ر: الهداية ٣٤/٣، والتبيين: ٤/ ٤٥)، خلاف المشافعي، فعنده جائز، قال في المجموع: فمذهبنا جواز بيع المدبر ..... سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا، هذا مذهبنا (٢٩٢/٩).

ا - أم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد (معجم لغة الفقهاء ص: ٨٨)، يجوز بيعها عند بشر، و داود ( المجموع ٢٩١/٩، العيني ٣/١٨) فأما نفاذ بيعها بالقضاء فليس مجمعا، قال في الخانية بهامش الهندية فأما نفاذ بيعها بالفذ، وفي البزازية: روايات أظهرها عدم النفاذ (البزازية بهامش الهندية، القضاء، نوع في علمه ١٧٣/٥).

أ- فيه روايتان، والأظهر الجواز (الهداية ٣٤/٣)، وهو أصح الروايتين (جامع الرموز ٣١٨/٣) قال ابن عابدين الشامي بأن قوله: "ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح" أي رضاه وقت البيع، فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه، فلو لم يرض كان باطلا (رد المحتار ١٠٣/٤، ط نعمانية).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - استحسانا، كما في الزيادات (الهندية ٣٦٦، طرحيمية) ذهب إليه مشايخ بلخ، وهو الأصح، كما في الزاهد وغيره (جامع الرموز ٣٢٣/٣).

 $<sup>^{3}</sup>$  - وهو قول مشايخ العراق، عندهم يملك التصرف فيه (ر: العيني  $^{4}$   $^{1}$ 

<sup>° -</sup> قال به مشایخ بلخ (ر: نفس المصدر).

للشافعي لوجود ركن البيع من أهله إلى محله فوجب القول بانعقاده. وأما المحظور ما يجاوره، كالبيع وقت النداء، وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور إذ هو واجب الرفع، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعاً للفساد عن نفسه، وهذا قبل القبض ظاهر، لأنه امتناع منه، وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته، وإذا قبض المشتري المبيع بأمر البائع يثبت له الملك، وهو الظاهر ، وقيل: إذا قبضه بحضرته ولم ينهه عنه اكتفى دلالة كما قبضه في مجلس العقد فيملكه، ويلزم القيمة ، فبقبضه شابه الغصب، ولا يلزم الثمن، لأن في لزومه تقرير والفساد، وهو مأمور بدفعه لقوته، ولو كان الفساد بشرط زائد فالفسخ لمن له الشرط دون من عليه، فإن باعه المشتري من آخر ينفذ بيعه، لأنه ملكه فيملك التصرف، ويسقط حق الاسترداد به لتعلق حق المشتري الثاني، وبطل حق الأول، وهو كان حق الشرع، فيقدم حق العبد على حق الشرع لحاجته، لأن الأول مشروع

· - ر: رحمة الأمة: ص: ١٧١.

<sup>&#</sup>x27; – أي ظاهر الرواية (العيني٣/١١٢).

<sup>&</sup>quot; - وصححه المؤلف في الهداية (٤٧/٣) وأقره العيني (١١٢/٣).

 $<sup>^{3}</sup>$  – قال المؤلف في الهداية: قوله: لزمته قيمته في ذوات القيم، فأما في ذوات الأمثال، يلزمه المثل، لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب  $(\pi/2)$ .

<sup>° -</sup> في (م): "تقدير".

<sup>-</sup> وفي الهداية: وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع (الهداية مع فتح القدير ٢٨/٦، دار الكتب العلمية).

بأصله دون وصفه، والثاني مشروع بأصله ووصفه، فلا يعارضه.

77۸ فالحاصل أن كل شرط يقتضيه العقد، كشرط تسليم المبيع أو الثمن، فالبيع والشرط جائزان، لأن هذا الشرط لا يزيد إلا وكادة ، وإن كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المبيع، كشرط الاستخدام أو الإعتاق يفسده ، وكل شرط لا يقتضيه العقد، ولا منفعة لهما فيه، كشرط المشتري المبيع لآخر، فالبيع جائز والشرط باطل .

7۲۹ و كل شرط مفسد إذا زال قبل تقرر الحكم ينقلب البيع جائزاً، كمن باع فصاً في خاتم، أو جذعاً في سقف، فنزعه وسلمه، فيجوز.

177- وإذا باع كرماً وفيه مسجد قديم، لا يجوز بيعه، لأن المسجد لا يدخل تحت البيع، فيكون الفساد قوياً، فيشيع في الكل، ولو كان المسجد خراباً يجوز بيع الكرم، لأنه فساد ضعيف، لأن عند البعض إذا خرب المسجد عاد إلى ملك الواقف أو ورثته .

ا - أي توكيدا.

أ - وفي النسخ الثلاث: "يضاهيه" والصواب ما كتبناه كما في الهداية مع فتح
 القدير ٢/٦،٤، دار الكتب العلمية.

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> - وفي الهندية: إما إن كان شرطاً لا يقتضيه العقد إلا أنه يلائم ذلك العقد، ونعني به أنه يؤكد موجب العقد، كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلا بالثمن... جاز البيع استحساناً (ر: الهندية ٣٠/٠٧، طرحيمية).

<sup>&#</sup>x27; - والفتوى على قول الشيخين بعدم عوده إلى الواقف أو إلى ورثته، وعليه أكثر المشايخ، وهو الأوجه (ر: رد المحتار، الوقف، مطلب لو خرب المسجد أو غيره ٣٧١/٣) فبناء على هذا ينبغي أن لا يجوز بيع الكرم فيه مسجد خراب، إلا أنه صار مجتهدا فيه كالمدبر، لما يجوز بيع المسجد الخراب في

7٣١- بيع الثمار على الأشجار قبل الإدراك وبعده يجوز سواء كان منتفعاً به في الحال أو لم يكن، وهو الأصح، وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغاً لملك البائع، هذا إذا اشتراها مطلقاً، أو شرط القطع، وإن شرط تركها على النخل فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل لملك الغير، وبه ينتفع أحد المتعاقدين، وهو صفقة في صفقة، وهو إعارة أو إجارة في بيع، وقال محمد رحمه الله: إذا تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج، يجوز استحساناً، وكذا بيع الزرع بشرط الترك فاسد، لما قلنا، وكذا أوراق التوت بشرط الترك، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله لا يفسد استحساناً بشرط الترك فيه للعادة أ، بخلاف ما إذا لم يتناهى عظمها حيث يفسد بشرط الترك فيه بالاتفاق كبيع اللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، وإن الشتراها مطلقاً وتركها بإذن البائع طاب له بما زاد، وإن تركها بغير النه يتصدق بشيء، لأن

أحد القولين، فيصح بيع ماضم إليه لا المسجد في الأصح (ر: نفس المصدر 1.2/٤، طنعمانية).

<sup>-</sup> وفي الأسرار أن الفتوى على قوله، كذا في الكافي، وفي التحفة الصحيح قولهما، كذا في النهر الفائق (الهندية ٥٧/٣، طرحيمية) إني أرى أن يفتى بقول محمد، لأن الشرط المفسد هو الذي لم يجر به العرف (ر: الدر المختار بهامش الرد ١٢١/٤، طنعمانية).

۲ – في (ن،ع): "على" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "وإن" ساقط.

بهذا لم تتغير ذاته ولا يزداد.

7٣٢ - ولو استأجر النخيل بعد ما اشتراها إلى وقت الإدراك طاب له الفضل، أو أخذها معاملة بجزء قليل يجوز.

777 ولو استأجر الأرض بعد ما اشترى الزرع إلى أن يدرك الزرع حيث لا يطيب الفضل، لأن الإجارة فاسدة للجهالة، والإجارة وقعت في صفقة البيع، بخلاف ما استأجر أرضاً للزراعة بمدة معلومة، فمضت المدة ولم يدرك الزرع حيث تبقى الإجارة إلى أن يدرك بأجر المثل.

377- ولو اشترى تبناً موجوداً على الشجر ثم خرج آخر يفسد البيع، ولو اشترى باذنجاناً ، أو بطيخاً إن اشتراه بالأصول، طاب له الحادث، وإلا فلا.

- 3٣٥ ولو اشترى ثمرة فأصابتها آفة قبل {قبض المشتري فهو هلك من مال البائع، فالحاصل أن هلاك المبيع قبل } القبض بآفة سماوية، أو بفعل البائع، أو بفعل المبيع، يبطل البيع، وإن هلك بفعل المشتري، فعليه قيمته، وإن هلك بفعل الأجنبي، كان المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء ضمنه، ولو هلك المبيع من غير آفة يبطل البيع عندنا.

٦٣٦- ولو اشترى أرضاً على أن خراجها على البائع، فالبيع

<sup>&#</sup>x27; - الباذنجان: ثمر أسود أو أبيض، مستطيل أو مكور (المعجم الوسيط: ٣٦).

٢ - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

فاسد، وكذا لو باع على أنها ليس بخراجي، ثم تبين أنها خراجي، وإن شرط عليه زيادة الخراج فالبيع جائز، ولو اشترى أرضاً على أن خراجها كذا فوجده أكثر من ذلك'، له أن يردها، وإن لم يعلم المشتري بذلك، ثم علم أنها خراجي، فله الخيار.

7٣٧- وإذا اشترى جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، لأن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، كالخل مع الدبس للتفاوت في الأغراض تفاوتاً فاحشاً، بخلاف ما إذا اشترى كبشا فإذا هي نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير المشتري، لأن الذكر والأنثى في الحيوان جنس واحد في [عدم] التفاوت في الأغراض، كما لو اشترى شاة فإذا هي معز، يثبت له الخبار ...

٦٣٨ ومن اشترى جارية بشرط أن يطأها المشتري، يفسد البيع عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن فيه نفعاً للبائع، إذ الوطي يمنع الرد بالعيب، وإن اشتراها ' بشرط أن لا يطأها المشتري، يفسد البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع للبائع '، و كذا لو

<sup>&#</sup>x27; - إن كانت الزيادة شيئا يعده الناس عيبا، فله الرد (الهندية ٧٣/٣، طرحيمية).

<sup>· -</sup> ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث زدناه تصحيحاً للمتن.

أ - ذكر المؤلف أصلا في هذا الصدد في الهداية: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا، ففي مختلفى الجنس يتعلق العقد بالمسمى، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه، وينعقد لوجوده" (٣/٠٤).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن،ع): "وإن اشتراها" ساقط.

<sup>° -</sup> وعند محمد يجوز في الوجهين، وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي (الهندية ٣/٧)، طرحيمية).

باع عبداً على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه.

7٣٩ فيه نفع لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه يفسد البيع، ولو لم يكن نفع لأحد لا يفسد المتعاقدين، أو للمعقود عليه يفسد البيع، ولو لم يكن نفع لأحد لا يفسد في ظاهر الرواية، كمن باع دابة بشرط أن يبيعها، لأنه لا يؤدي إلى المنازعة، والشافعي يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع العبد، والحجة عليه ما ذكرناه ، وتفسيره يجيء في آخر الكتاب.

• ٦٤٠ رجل° باع داراً ولم يبين حدودها، إن عرف البائع والمشتري جميع المبيع جاز البيع، ويجوز بيع الطريق وهبته وإجارته، لأن الطريق معلوم طوله وعرضه، ولا يجوز بيع مسيل الماء ولا هبته للجهالة، وأما بيع الممر¹ أي حق المرور في رواية يجوز كالطريق،

البيع" ساقط. (ن،ع): "البيع" ساقط.

٢ - في (م): "لا" ساقط.

<sup>¬</sup> أن يبيع عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب أن البيع صحيح والشرط لازم، يلزم الوفاء به (المجموع ٩/٤٤٠).

<sup>-</sup> ولم يذكره المؤلف، إلا أنه ساق في الهداية (٣/٣٤) حديثا، وهو حجة عليه: أن النبي - انهى عن بيع وشرط" رواه الطبراني في معجمه الوسيط (نصب الراية ١١٧/٤).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "رجل" ساقط.

 $<sup>^{7}</sup>$  – في (ن،ع): "المسمى" مكان" الممر ".

وفي رواية لا يجوز كبيع المسيل، ويدخل في الإجارة والقسمة حق المرور، والشرب، والطريق وإن لم يسم، ولا يدخل في البيع ، والإقرار، والوصية مالم يسم .

١٤١ - و لا يجوز بيع المرعى ، و لا يجوز إجارتها، والمراد به الكلأ ،

<sup>-</sup> وصح إذا كان حق المرور في أرضه ويدخل في البيع بلا تتصيص تبعا للأرض، وإذا كان حق المرور في أرضه إلى أرضه، قالوا: لا يدخل إلا بذكره، أو بذكر كل حق لها، هذا إذا كان بيعه مع الأرض، وأما بيعه وحده، فيه روايتان: الأولى: لا يجوز، صححه أبو الليث، والأخرى: يجوز، وبه أخذ عامة المشائخ، قال السائحاني: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات (ر: الدر المختار مع الرد ١١٨/٤، ط نعمانية).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – في (م): "المبيع".

الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان، فالأخير لا يدخل في البيع بـــلا ذكــره أو ذكره الحقوق أو المرافق، والأولان يــدخلان بـــلا ذكــر (رد المحتــار ١١٧/٤).

وهذا إذا نبت بنفسه، والنهي في الحديث محمول عليه، وإن أنبته صاحب الأرض بسقي وتربية، فاختلفت فيه الروايات، ذكر في المحيط والذخيرة والنوازل أن صاحبه يملكه وجاز بيعه، وهو مختار الصدر الشهيد، وعليه أكثر المشايخ، ونقله الإمام التمرتاشي والإسبيجابي عن المتأخرين، وقيل: لا يجوز، وهو اختيار القدوري (ر: العيني ٣/٩٠، وفتح القدير والعناية ٦/٦٥، والدر المختار مع الرد ١١٠/٤، طنعمانية).

<sup>-</sup> الكلأ واحد الأكلأ، وهو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس، كذا في المغرب، وروي عن محمد أن الكلأ ما ليس له ساق من الحشيش، قيل: ماله ساق وما ليس له ساق فهو كلأ (العيني ٩٠/٣).

والكلأ مشترك بالحديث ، فلا يجوز بيعه .

7٤٢ وأما الإجارة فلأنها وردت على استهلاك العين، وأنه لا تجوز.

7٤٣ ولا يجوز بيع الآبق والا إذا غلب على ظنه أنه عند المشتري، ولو قال المشتري: هو عند فلان فبعه مني، فباعه لا يجوز، لأنه آبق في حق المتعاقدين.

317- ويجوز بيع الحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها، ولو باع مع برجها إن كان نهاراً، أو بعضهم خارج منه لا يجوز ، إلا إذا اجتمع بالليل، ولا يجوز بيع النحل لأنه من الهوام، وقال محمد رحمه الله: يجوز وهو قول الشافعي ، لأنه حيوان منتفع به.

٥٤٥- ولا يجوز بيع دود القز ولا بيضه عند أبي حنيفة رحمه

<sup>&#</sup>x27; - أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة أن النبي - قال: "ثالث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار" (الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث ١٧٨/٢).

 $<sup>^{1}</sup>$  – أي إذا كان غير محرز (ر: العيني  $^{9}$  - $^{9}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "وأما الإجارة ورد" الخ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الآبق: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصدا (التعريفات ص: ١٧).

<sup>° -</sup> أي إذا كان محرزا أو مجموعا (جامع الرموز ٣٢٠/٣)، وبه يفتى (الدر المختار بهامش الرد ١١١/٤، ط: نعمانية).

<sup>-</sup> وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف، لأنه منتفع به (المجموع ٢٨٦/٩).

الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز مع القز، وعند محمد رحمه الله يجوز كيف ما كان'.

7٤٦ - الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً أو مصحفاً، صح الشراء عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله، ولكن يجبر على البيع.

7٤٧ - ولا بأس ببيع من يزيد، وهو بيع الفقراء، وهو مخصوص عن الأسيام المكروهة.

7٤٨ ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح عندنا، حرة كانت أو أمة، لأنه [جزء الآدمي] ، والآدمي مكرم بجميع أجزائه، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيعه ، لأنه منتفع به، وعن أبي يوسف رحمه الله يجوز بيع لبن الأمة، لأنه يرد البيع عليها، فيرد على أجزائها .

<sup>&#</sup>x27; - والفتوى على قول محمد (جامع الرموز ٣٢١/٣)، ونقل القهستاني قول أبي يوسف مع محمد في جواز بيع بيضته (ر: نفس المصدر).

لا يجوز بيع المصحف و لا العبد المسلم من الكافر، هـذا هو الأصـح مـن
 القولين عند الشافعي (ر: المجموع ٤٣٤/٩).

 <sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "الاستثناء المكروه" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وفي النسخ الثلاث: "حر" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل لأبي الليث ص: ٣٥٩، والهداية مع الفتح ٣٨٩/٦، ط دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>&</sup>quot; - بيع لبن الآدميات جائز عندنا، لا كراهة فيه، هذا هـو المـذهب (المجمـوع ٣٠٤/٩، الارشاد).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة في عدم الجواز (ر: الهداية ٩٣/٣، والدر المختار مع الرد ١١٣/٤، ط نعمانية).

975- ولو اجتمعت السمك في موضع وسد المدخل، لا يجوز بيعه قبل أخذه لعدم ملكه، ولو أخذه ثم ألقاه في موضع، إن كان يمكن أخذه (من غير حيلة يجوز بيعه، لأنه ملكه ومقدور التسليم في السليم لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يجوز بيعه، لأنه غير مقدور التسليم ، وكذا الحكم في الصيود.

70- ومن باع ملك غيره بغير إذنه فمالكه بالخيار، إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخه، وبيع الفضولي ينعقد ويتوقف على الإجازة عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله، لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة، ولأن المالك لا يتضرر بالانعقاد مع تخييره، وشراء الفضولي لا يتوقف، وهذا على وجهين: إما أن يبيعه بثمن عين كالعروض أو بثمن دين كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن باع بثمن عين يشترط فيه عند الإجازة قيام البائع والمشتري والمالك والمبيع، وقيام العروض في يد المشتري، فإن أجاز البيع عند وجود هذه الجملة يجوز البيع، ولا تصح الإجازة بدون هذه الجملة، وهذه إجازة بعد الإجازة عقد، حتى يكون العروض للبائع، وللمالك أن يرجع على البائع بقيمة ماله، إن كان ماله من ذوات القيم، وإن كان مثليا يرجع عليه بمثله.

ا - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – وإن كان يمكن أخذه بدون حيلة صح، وله خيار الرؤية (الدر المختار بهامش الرد ١٠٦/٤، ط: نعمانية).

<sup>&</sup>quot; - لفظ "البائع" ساقط في (م).

² – في (ن،ع): "عليه" ساقط.

107- ولو هلك العروض في يد البائع قبل الإجازة بطل البيع، ويضمن البائع المشتري مثله إن كان مثلياً، وإلا قيمته، وكذا إن تصرف فيه بإذن المشتري، {وتصرف المشتري} في المبيع قبل الإجازة لا يجوز بكل حال، وإن باعه بثمن دين فيشترط فيه {قيام الأربع الأول، لا يشترط فيه " قيام الثاني في يد المشتري، فإن أجاز هاتين الحالتين جاز البيع، فيك المثن المالك، وإن هلك في يد البائع هلك أمانة، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه قبل الإجازة، فإن مات المالك قبل الإجازة بطل البيع، وإن هلك المبيع قبل التسليم إلى المشتري لا سبيل على المشتري له، ولو هلك بعد التسليم، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري، فإن ضمن البائع، إن كان هو قبض المبيع، نفذ البيع بين المتعاقدين، وعن محمد رحمه الله أن البيع ينقلب جائزاً بتضمين البائع، وقيل: هذا محمول على أنه إذا سلم المبيع أولاً حتى صار مضموناً على بائعه بالثمن، ولا يرجع بما ضمن وهو القيمة.

· - سقط "البائع" في (م).

<sup>·</sup> عبارة القوسين ساقطة في (م).

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبارة القوسين ساقطة في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في النسخ الثلاث: "هذه".

<sup>° -</sup> في (م): "وهب" مكان " هلك".

<sup>7 -</sup> في النسخ الثلاث: "قبضت".

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> – فی (م): "بتضمن".

70۲ شراء ما باع ممن باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز ، لأنه قد تم الملك للمشتري بقبض المبيع، ثم بيعه من غيره يجوز، فكذا منه، ولو باع بمثل القيمة أو بالزيادة أو بالعروض يجوز، فكذا منه {بأقل مما باع}، ولنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة: أبلغي زيد بن أرقم آ إن الله تعالى أبطل حجه وجهاده إن لم يتب منه، وكان اشترى جارية بأقل مما باعها منه ، ولأن الثمن دخل في ضمانه، فإذا وصل إليه مبيعه مما باعها منه ، ولأن الثمن دخل في ضمانه، فإذا وصل إليه مبيعه

<sup>&#</sup>x27; - أي الأول كله أو بعضه، سواء كان الشراء من البائع، أو ممن قام مقامه، كالوارث، وسواء كان البيع لنفسه أو لغيره بالوكالة، لأن بين الثمنين شبهة المقابلة، وهي مثبتة لشبهة الربا، والشبهة في الحرمات كالحقيقة (ر: جامع الرموز ٣٢١/٣).

۲ - ر: مختصر المزنى ص: ۸۵.

هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، صحابي، غزا مع رسول الله -هـ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع على، ومات بالكوفة سنة ٦٨هـ/ ١٨٧م، روى عن النبي -هـ وعن علي، وعنه أنس وأبو عثمان النهدي وطاؤس وغيرهم، له في كتب الحديث (٧٠) حديثا (ر: تهـ ذيب التهـ ذيب ٣٩٤٣، وغيرهم، له في كتب الحديث (٣٠) دولأعلام للزركلي ٣٩٥٥).

<sup>-</sup> غريب بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه (باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل الخ (٣٣٠/٥)، عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي، وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسيئة، واشتريت بستمائة نقدا، فقالت:

وقعت المقاصة بينهما، وبقي الباقي فضلاً بلا عوض، ولو اشترى وكيل له بأقل مما باع يجوز عند القبض.

أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله -هـ إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت، وبئس ماشريت، قال في التنقيح: هذا إسناد جيد، وقواه الزيلعي (نصب الراية ١٦/٤).

# [فصل في كراهية البيع]

70٣ ويكره التفريق بالبيع والهبة بين مملوكين صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وكذا إذا كان أحدهما كبيراً، لأن الصغير يستأنس بالصغير، والكبير يقوم بحضانته، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لايجوز البيع في قرابة الولاد، وعنه أيضاً لا يجوز البيع في جميع ذلك، وإن كان أحدهما ملكه، والآخر ملك ابنه الصغير أ، أو جنى أحدهما جناية فدفع إلى ولي الجناية، أو صار أحدهما بحال لا يجوز بيعه، أو لحقه دين فبيع فيه، أو رد أحدهما بالعيب، لا يكره التفريق، لأن المستحق دفع الضرر لا الإضرار.

٢٥٤- ولو باع جارية وشرط الخيار لنفسه، ثم ملك ولدها

ا - هذا العنوان ليس في النسخ الثلاث.

إلا إذا كان التفريق بحق مستحق يجوز، كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب، لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به (الهداية ٣/٢٥، انظر البحر ٢٠٠/٦).

والأول قول الطرفين، ولم أرترجيحا لأحد من علمائنا، إلا أنه مــن أصــول الترجيح والإفتاء أنه إذا وافق الإمام أباحنيفة أحدهما يفتى به ولا يعدل عنــه (ر: رسم المفتي ص: ٧٠)، ولا كراهية بعد البلوغ (البزازية بهامش الهنديــة /٩/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أي لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما (انظر: الهداية مع فتح القدير ٢/١٤، دار الكتب العلمية).

الصغير '، يكره له أن يجيز ' البيع في الجارية.

محا- ولا يكره التفريق بين الزوجين، لأن النص ورد فيه بخلاف القياس، فاقتصر على مورده، والنص ورد بين والدة وولدها بعلة القرابة المحرمية، (فيسري إلى جميع القرابة المحرمية).

707 ولو كانت مع الصغير أم وخالة أو عمة لا بأس بأن يمسك الأم معه ويبيع الباقي ، لأن شفقة الأم تغنيه عمن سواها، ولو كان معه عمة وخالة لا يفرق، لأن الجهة مختلفة، بخلاف ما إذا كان له عمتان وخالتان، فلا بأس بأن يبيع إحداهما، ولو كان معه جدة وعمة أو خالة، يمسك الجدة معه، ولو كان معه ثلاث أخوات متفرقات يمسك الأخت لأب وأم معه .

الصغير "ساقط. (ن،ع): "الصغير "ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - في (م): "أن يخبر".

<sup>&</sup>quot; - أخرج الترمذي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - هـ يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وقال: هـذا حـديث حسن (البيوع، باب كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها فـي البيع ٢/١٤٢).

 $<sup>^{3}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>° -</sup> في النسخ الثلاث: "كان" والصواب ما كتبناه.

<sup>&#</sup>x27; - في ظاهر الرواية، وهو الصحيح (رد المحتار ١٣٤/٤، ط نعمانية).

70٧- ويكره البيع عند أذان الجمعة لإطلاق النص'، ولكن ينعقد مع الكراهة، لأن الفساد لا في صلب العقد ولا في شرطه'، وإنما هو لمعنى خارج عنه.

جنسين مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق، ولكن يباع الكل أو يمسك الكل، وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه.

<sup>&#</sup>x27; - وهو قوله تعالى: ﴿وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (الجمعة: ٩).

٢ - في (ن،ع): "و لا في شرط".

## فصل في الإقالة

10۸- الإقالة في اللغة: الرفع، وفي الشرع: رفع العقد، وهي جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، والبيع مما يقبل الفسخ، بخلاف النكاح، لقوله عليه السلام:" من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ".

109- وهي فسخ في حق المتعاقدين، ولهذا لا يحتاج إلى لفظ البيع، ولو اشترى مكيلاً أو موزوناً ثم تقايلا، لا يحتاج إلى إعادة الكيل والوزن فيه، ولا يصح الخيار فيها، ولا يبطل بالشروط، لأن الشرط الفاسد في معنى الربا يفسد البيع دون الإقالة، ولأن البيع الفاسد يوجب أن يرجع كل واحد منهما إلى رأس ماله، وهذا المعنى موجود في الإقالة، وبيع جديد في حق غيرهما حتى يجب الاستبراء على البائع بعد ما أقاله، والاستبراء حق الشرع.

- ٦٦٠ ويجب حق الشفعة فيها" كما في البيع، وترد بالعيب، وهذا

ا - في (ن): "المبيع" محل "البيع".

أخرج أبوداود عن أبي هريرة بلفظ: قال، قال رسول الله -هـ: "من أقــال مسلماً أقاله الله عثرته" (البيوع، باب فضل الإقالة ٢/٠٥١) زاد ابن ماجــه: "يوم القيامة" (أبواب التجارات، باب الإقالة ١/٩٥١) وفي المستدرك: "أقــال الله" بإسقاط الهاء المهملة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (البيوع ٢/٢٥) وعنه عند البيهقي: "من أقال نادما" (البيوع، باب من أقال المسلم إليه الخ ٢/٢٦) ولم يكن "بيعته" في رواية.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "فيها" ساقط.

عند أبي حنيفة رحمه الله'.

177- وقبول الإقالة يقتصر على المجلس كما في البيع، رجل له على آخر دين مؤجل، ثم اشترى من المديون شيئاً وقبضه ثم تقايلا لا يعود الأجل، لأنه بيع جديد في حق غيرهما، ولو رد المعيب بالعيب بقضاء القاضي يعود الأجل لأنه فسخ، فإن شرطا أقل من الثمن أو أكثر فالإقالة على الثمن الأول والشرط باطل، إلا إذا حدث فيه عيب يجوز الحطّ من الثمن بمقابلته، وإن زاد فيه شيئاً بأن ولدت ولداً لا تصح الإقالة بالثمن الأول.

777 - ومن باع شيئاً من آخر فقبضه الآخر ثم تقايلا، فهلك المبيع في يده قبل الرد إلى البائع بطلت الإقالة، ويبقى البيع على حاله عندنا، وعند زفر رحمه الله يبطل البيع ويجب على المشتري قيمة المبيع.

777 و هلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، و هلاك الثمن لا يمنع صحتها، لأن رفع البيع يستدعي قيامه، و هو قائم بالمبيع دون الثمن، حتى لو هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع، ولا يبطل بهلاك الثمن، وإذا هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي اعتباراً للبعض بالكل، وفي المقايضة تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما، لأن كل واحد منهما مبيع، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - وحاصله هي فسخ في حق المتعاقدين، وبيع جديد في حق غير هما، إلا أن يمكن جعلهما فسخا فتبطل، وأصل أبي يوسف أنها بيع في حق الكل، إلا أن لا يمكن فيجعل فسخا، وإذا لا يمكن جعله فسخا فتبطل (ر: الهندية ٣/٠٨، طرحيميه، وجامع الرموز ٣/٥/٣).

۲ – في (ن،ع): "بعد هلاك" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> - في (ن): "ببيع" وفي (ع): "بيع".

### باب المرابحة والتولية

375- اعلم أن البياعات بالإضافة إلى ذكر الثمن أربعة أقسام: منها: المساومة: وهي التي لا يذكر [فيها] الثمن الأول. ومنها: بيع الوضيعة: وهي التي بيع بأقل من الثمن الأول. ومنها: المرابحة: وهي التي بيع بأكثر من الثمن الأول. ومنها: التولية: وهي التي بيع بمثل الثمن الأول.

- ٦٦٥ ومبنى المرابحة والتولية على الأمانة والاحتراز عن الخيانة، وعن شبهتها، حتى لو اشترى شيئاً مؤجلاً لم يجز له أن يبيعه مرابحة إلا إذا بين الأجل، وكذا إذا اشترى شيئاً بثمن معلوم ممن لا تقبل شهادته لم يجز له أن يبيعه مرابحة ولا تولية من غير بيان للتهمة فيه عند أبى حنيفة رحمه الله ".

777 - ولا تتحقق المرابحة والتولية إلا أن يكون العوض مما له مثل، كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون، حتى تظهر فيها الخيانة،

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه تصحيحاً للمتن.

أبي يوسف" وفي (ع): "أبي حنيفة" وهو الصواب، كما في العين (ن،م): "أبي يوسف" وفي (ع): "أبي حنيفة" وهو الصواب، كما في العين (١٣٣/٣)، والبحر (١١١/١)، ومجمع الأنهر (٧٧/٢) وهم نقلوا قول أبي يوسف مع محمد أي خالفا الإمام الأعظم فيما عدا العبد المديون والمكاتب في مسألة الكتاب وغيرها، والظاهر قول الإمام كما يفيده كلم ابن نجيم المصري (البحر ١١/٦).

ولو لم يكن له مثل لو ملك المبيع يملك بالقيمة وهي مجهولة، لأنها تعرف بالحرز والظن فتمكنت فيه شبهة الخيانة.

777 وكل ما يوجب المثل في الاستهلاك تجري فيه المرابحة والتولية.

77۸ رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم، فأعطاه عنها داراً، ثم يريد أن يبيعه مرابحة لزمه أن يبيعه على عشرة لا ما أعطاه، لأنه ملكه بالعشرة.

977- أجرة سوق الغنم يضاف إلى رأس المال، فهو بمنزلة حمل الطعام، وأجرة الراعي، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع لا يضاف إليه، لأنه لا يزيد في العين شيء به، وكذا لا يضاف أجرة المعلم إليه، لأن الزيادة حصلت فيه بحذاقة المبيع، والأصل فيه أن كل ما يزيد في العين المبيع أو قيمته يلحق برأس المال، وإلا فلال.

- ٦٧٠ رجل اشترى جارية، فوطئها إن كانت بكراً لزمه أن يثبته عند المرابحة، وإن كانت ثيباً لم يلزمه أن يثبته، لأن البكارة جزء من العين يقابلها شيء من الثمن، بخلاف الثيابة.

<sup>&#</sup>x27; - "لو" ساقط في (ن،ع).

<sup>المعول عليه كما يفيده كالم الكمال، كذلك يفيده قول ابن عابيه يضم وإن كان لا يزيد في المبيع أو في قيمته، قال الحصكفي: هذا هو الأصل كما علمت، فليكن المعول عليه كما يفيده كلام الكمال، كذلك يفيده قول ابن عابدين الشامي والقهستاني (ر: الدر المختار مع الرد ٤/٥٥/، ط نعمانية، وجامع الرموز ٣٢٦/٣).</sup> 

المرابحة فهو بالخيار على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبويوسف رحمه الله: يحط فيهما، وقال محمد رحمه الله: لا يحط فيهما، لأنهما نصا على هذا الثمن ورضيا به، إلا أن المشتري مغرور فيه فيخير لافعاً للغرر، لأن هذا العقد ترغيب وخدوع في فذكر الثمن الأول كوصف السلامة فيتخير بفواته، وأبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما، وقال في المرابحة كما قال محمد رحمه الله، {وفي التولية كما قال أبو يوسف رحمه الله في التولية لا تبقى تولية، وخلاف المرابحة.

7۷۲ ومن اشترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فإنه يبيعه مرابحة بخمسة، ويقول: قام علي بكذا، ولو باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة ° لا يبيعه مرابحة أصلاً عند أبى حنيفة رحمه الله، لأن

<sup>&#</sup>x27; - في (ن): "ينجبر".

أ - في (ن): "جذوع"، وهنا في الهداية: "والتولية والمرابحة تـرويج وترغيـب"
 (٥٥/٣).

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - والمتون على قول الإمام أبي حنيفة (رد المحتار ٥٥/٥، ط نعمانية) ولم أعثر على ترجيح أحد من الأقوال، إلا أن المتون لا تمشي غالبا إلا على ظاهر الرواية (ر: رد المحتار، باب إقرار المريض ٥/١٠٠).

<sup>° -</sup> وفي الهداية صورة المسألة هكذا: ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين

فيه شبهة الخيانة، والشبهة في بيع المرابحة كالحقيقة احتياطاً، ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح اشبهة الحطيطة ، وعندهما يجوز المرابحة في الفصل ، لأن العقد الثاني غير العقد الأول، وتنقطع الأحكام عن الأول، كما لو تخلل ثالث.

7۷۳ ومن اشترى دجاجة فباضت عنده ثلاثين مثلاً، ثم أراد أن يبيعها مرابحة، ينظر إن أنفق عليها مقدار ثمن البيض يصح، وإلا فلا.

377- ومن اشترى ثوباً بعشرة دراهم جياد، ثم دفع إليه زيوفاً، ويجوزه البائع ، فإنه يبيعه مرابحة بالجياد، لأنه ملكه بالجياد.

- ٦٧٥ ولو اشترى جارية فاعورت عنده، فإنه يبيعها مرابحة من غير بيان، ولو فقيت عينها لا يبيعها مرابحة حتى يبين.

٦٧٦- ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يبعه حتى يقبضه

مرابحة ثم اشتراه بعشرة (الهداية مع فتح القدير ٢/٤٦٣، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>&#</sup>x27; - الحطيطة: اسم للمحطوط، مايترك من الحق (معجم لغة الفقهاء ص: ١٨٢).

الهداية: "الفصلين" قال في المحيط: ما قاله أبو حنيفة أوثق وما قالاه أرفق (البحر ١١١/٦) يبدو من قوله ترجيح قول الإمام أصلا، ولو كان في قولهما سعة للناس.

<sup>-</sup> أي يقبل البائع الزيوف و يجيز عقد البيع، فيجوز للمشتري أن يبيعه مرابحة بالجياد.

للحديث'، والحديث معلول' بغرر انفساخ العقد باعتبار الهلاك، بخلاف بيع العقار قبل القبض، وهلاك العقار نادر، فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله" كالصرف في الثمن ، لأن الثمن في الذمة، فلا يتصور الهلاك.

7۷۷ ومن اشترى مكيلاً مكايلة أو موزوناً موازنة، أو بشرط الكيل والوزن، لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن للنهى الوارد فيه ، حتى لو أعطى للقصاب در هماً وقال: أعطنى

المنع البخاري عن ابن عمر يقول: قال النبي - المناع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" (البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (٢٨٦/١) قال ابن عباس: أما الذي نهى عنه النبي - المناح فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله (المصدر السابق، باب بيع الطعام قبل أن يقبض الخ ٢٨٦/١، مسلم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٢/٥، البيهقي، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام ١٣١٣، مصنف عبد الرزاق، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي ٨/٨٦، مصنف ابن أبي شيبة، باب من قال: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ٢٨/١).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - في (م): "معلوم" بدل "معلول".

 $<sup>^{7}</sup>$  – خلافا لمحمد وهو قول أبي يوسف، ويعلم من عبارة الهداية وشروحها وفتح القدير وحاشية الشلبي عليه والعناية (١٣٨/٦) والعينين (١٣٨/٤) والبحر (١٦/٦) والبحر (٨٠/٤) ترجيح قول الإمام وأبي يوسف الآخر.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أي التصرف في الثمن قبل القبض يجوز (فتح القدير ٢/٥٧٦، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

<sup>° -</sup> أخرجه ابن ماجه عن جابر، قال: نهى رسول الله - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري (البيوع، النهي عن بيع

به مناً من اللحم، يشترط فيه إعادة الوزن، لأن الزيادة للبائع. {ولو أعطاه درهماً وقال: أعطني به لحماً يشترط فيه إعادة الوزن؛ لأن الزيادة للمشترى \}.

177 أما إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً مجازفة، لا يحتاج فيه إلى الكيل والوزن ، لأن الزيادة للمشتري، كمن باع ثوباً مذارعة فالزيادة للمشتري، حتى يجوز التصرف فيه قبل الذرع، إذ الذرع وصف فيه، وجهالة الوصف لا تمنع جواز البيع، ولهذا يجوز بيع ذراع بذراعين من جنسه، فحقيقة الفضل بالأولى لا يمنع بخلاف القدر، وجهالة القدر يمنع صحته، ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري، لأنه ليس بصاع المشتري والبائع، هذا هو المشروط فيه، ولا يعتبر بكيله بعد البيع في غيبة المشتري، لأن الكيل من باب التسليم، والصحيح أن الكيل الواحد يكفيه ، لأن المبيع صار معلوماً به، ومحل

الطعام ما لم يقبض ١٦/١)، والدارقطني في البيوع (٢٩٢/٢)، والبيهقي في البيوع (٢٩٢/٢)، والبيهقي في البيوع (باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله ٥/٣١٦)، وابن أبي شيبة، واسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم..... وهو معلول بابن أبي ليلي (نصب الراية ٤/٤٣).

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

البحر ١١٩/٦، الدر المختار بهامش الرد ١٤/٤،
 ط نعمانية).

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  - وفي النسخ الثلاث: "لا يجوز" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النوازل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هذا التصحيح يتعلق بما إذا كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري دون

الحديث في اجتماع الصفقتين كما يذكر في باب السلم.

ولو اشترى معدوداً بالعدد فهو كالمكيل عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى لا يجوز التصرف فيه قبل العد، لأن المبيع قدر ما يتناوله العد، والزيادة للبائع كما في المكيل، وعندهما هو كالمذروع ، ولهذا يجوز بيع جوزة بجوزتين، فلا يلحق بالمنصوص عليه كالذرعي، والنص ورد في الكيلى، والوزنى في معناه، لما أنه من مال الربا فيلحق به.

977- والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، لأنه ليس فيه غرر انفساخ العقد بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين، بخلاف المبيع.

-٦٨٠ التأجيل في الديون كلها يصح الا القرض، فإن تأجيله لا

غيبته، كما في الهداية (9/7)، وهو قول عامة المشايخ، وعند البعض لا بد من الكيل أو الوزن مرتين، والصحيح قول العامة، (ر فتح القدير والعنايــة 7/131، والبحر:7/131).

ا – "حتى" ساقط من (ن).

<sup>١ و هو رواية عن أبي حنيفة (العيني ٣/١٤)، وعنه في رواية أن المعدود كالمكيل والموزون، واختاره الكرخي، وجهه أن المعدود المتقارب يساوي المكيل والموزون فيما تعلق به الفساد، وهو جهالة المبيع لاحتمال الزيادة..... وهذا أظهر كما في التبيين (٨٢/٤) ثم هذا مقيد بغير الدراهم والدنانير، أما هما فيجوز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن، كذا في الإيضاح (البحر ١٩٩٦).</sup> 

إلا في سبع على ما في مداينات الأشباه، بدلي صرف وسلم، وثمن عند إقالة وبعدها، وما أخذ به الشفيع، ودين الميت، والسابع: القرض، فلا يلزم تأجيله إلا في أربع إذا كان مجحودا، أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين

يصح عندنا حتى يجوز للمقرض ولاية المطالبة بعد ما أجله، لأن القرض إعارة ابتداء ومعاوضة انتهاء، فباعتبار الإعارة لا يلزم التأجيل، لأنه متبرع، بخلاف الديون والثمن، وقيل: إنه في الحكم بمنزلة عين المقبوض إذ لو لم يجعل كذلك لكان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة ، وإنه لا يجوز، وقيل: هذا الشرط ساقط فيه، لأنه عارية ابتداء وانتهاء، وقال مالك: يصح فيه التأقيت ، لأنه دين فأشبه الثمن، قول الشافعي فيه كقولنا .

عنده، أو أحاله على آخر، فأجله المقرض، أو أحاله على مديون مؤجل دينه، لأن الحوالة مبرئة، والرابع: الوصية (الدر المختار بهامش الرد 1۷۰/٤، ط نعمانية).

<sup>&#</sup>x27; – في (ن،ع): "نسبة".

۲ - ر: المدونة الكبرى ۳/۲۰۰.

<sup>-</sup> ويكون حالا يطالب به متى شاء، وإذا حل لا يلزم التأجيل فيه (رحمة الأمــة ص: ١٨٧).

### فصل في الاستحقاق

177- ومن اشترى جارية فولدت عنده، فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها، لأن البينة حجة مطلقة، فيظهر في حق الولد أيضاً، بخلاف ما إذا أقر بها لرجل لم يظهر إقراره في حق الولد، لأن إقراره حجة قاصرة، يقتصر على الجارية دون الولد ضرورة صحة الإخبار بعد الانفصال، ثم قيل: هل يشترط القضاء منه بالولد أم يدخل تبعاً للأم؟ فيه خلاف، وإن كان الولد في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعاً، وقال محمد رحمه الله: لا تدخل الزوائد في الحكم أيضاً.

7۸۲ - ومن اشترى عبداً فإذا هو حر، إن قال العبد للمشتري: اشترني فأنا عبد، لا شيء على العبد إن كان البائع حاضراً، وإن كان غائباً لا يدري أين هو؟ فالمشتري يرجع على العبد عند تعذر رجوعه على البائع، ثم يرجع على البائع، وفي مسألة الرهن أذا تبين أنه حر لم يرجع على العبد بشيء بكل حال، لأن الرهن عقد وثيقة ، لا عقد يرجع على العبد بشيء بكل حال، لأن الرهن عقد وثيقة ، لا عقد

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "تقتصر".

٢ - وهو الأصح، كما في الدر المختار بهامش الرد نقلا عن الزيلعي (١٩٥/٤).
 ط نعمانية).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "لا يدخل".

 $<sup>^{3}</sup>$  – إذا كان العبد مقرا بالعبودية عند الارتهان (الهندية  $^{4}$ /  $^{4}$ ).

<sup>° -</sup> وفي النسخ الثلاث: "عقد وبيعه" والصواب ما كتبناه من الدر المختار مع رد المحتار كتاب البيوع باب الاستحقاق.

معاوضة، فالأمر به لا يجعل ضامناً، وعن أبي يوسف رحمه الله لا يرجع فيهما لأنه إخبار كذب، كإخبار الأجنبي بذلك.

' - والأصل يؤيد قول الإمام أبي حنيفة، وهو أن التغرير يوجب الضمان في

ضمن عقد المعاوضة لا الوثيقة (ر: الدر المختار بهامش الرد ١٩٨/٤،

# فصل في الزيادة في المبيع والثمن ا

7۸۳ والزيادة على المبيع والثمن تلتحق بأصل العقد عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله، وهو قول الشافعي أيضاً لا تلتحق ، ولا يشترط فيه بقاء المعقود عليه على حاله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما ، والحط يجوز بعد هلاك المبيع ، وهلاك المبيع يظهر الاختلاف في المرابحة والتولية والهلاك قبل القبض .

١٨٤ ومن باع جارية ثم وطئها البائع قبل التسليم إلى المشتري لم يلزمه العقر، ولا يسقط شيء من (ثمنها عند أبي حنيفة رحمه الله،

<sup>&#</sup>x27; - وفي (م): "فصل" فقط.

إذا أزيد البيع في بعض المبيع وجب أن يزيد إلى الشراء ما يقابله من الـــثمن (المجموع ٩/٥/٩).

<sup>&</sup>quot; - اختار بعض المشايخ قولهما، فقال: الزيادة في الثمن إنما تصبح إذا كان المعقود عليه قائما، أما إذا هلك فلا يصبح، وإن كان الهلاك حقيقة أوحكما (العيني ١٤١/٣).

<sup>-</sup> الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية (التبيين ٤٤٤) لما شرط صحتها في الثمن بقاء المبيع في ظاهر الرواية، قاله تاج الشريعة (العيني ٣/١٤٠) وأما الزيادة في المبيع والحط عنه، فتصح الزيادة بعد هلاكه أيضاً وهو اختيار البقالي، لا الحط (ر: البحر ٢٠٢٦، البزازية بهامش الهندية ٤/٨٠٥).

<sup>° -</sup> في (م): "القبض" ساقط.

لأن منافع البضع ليس بمال فلا يلزم شيء من الثمن } وعندهما يسقط من الثمن بقدر البكارة عنده، من الثمن بقدر البكارة عنده، وعندهما ينظر إلى النفقات والعقر، يجب الأقل " بخلاف المبيع.

ا - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

۲ – في (ن،ع): "بكذا".

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> - ولم أر ترجيح أحد من القولين، إلا أنى أرى أن يفتى بقول الـصاحبين، لأن الجارية خرجت عن ملك البائع، فلم يحل له الوطي منها.

## فصل في الربا

970- الربا في اللغة: عبارة عن الزيادة، وفي الشرع: عبارة عن فضل خال عن العوض، والأصل فيه الحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا".

7٨٦- أجمع القائسون أن هذا الخبر معلول بعلة، واختلفوا في علته، فعندنا علة الربا هي القدر مع الجنس حتى يتعدى إلى كل مكيل وموزون، سواء كان الشيء مطعوماً كالذرة والدخن، أو غير مطعوم، كالجص والنورة، وعند الشافعي رحمه الله هي الطعم {في المطعومات كالجوز، لأن مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً كالذرة، والسكر، والجوز، لأن

<sup>&#</sup>x27; - أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله - النهب النهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيدا، فمن زاد واستزاد فقد أربى (البيوع، باب الربا ٢٠/٢)، وجاء في رواية أبي هريرة: "الحنطة" (المصدر السابق) مكان "البر بالبر" وأما لفظ: "الفضل ربا" فلم أجده إلا بمعناه من طرق كما في رواية مسلم السالفة.

٢ - في (م): "معلوم".

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين، ساقط في (م).

الطعم لبقاء الإنسان، والثمنية في الأثمان علة عنده'، والجنسية شرط، والحكم قد يدور مع الشرط، والمساواة مخلص، وعند مالك الاقتيات والإدخار علة'، والمنصوص في النص شيئين': المماثلة والتقابض، وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر، والقدر يسوي الذات، والجنس يسوي المعنى، فيتحقق المساواة صورة ومعنى فيحرم التفاضل والنسأ.

7۸۷ - أما علة النسأ أحد وصفي علة الربا، وهو الكيل بانفراده، والوزن بانفراده، أو الجنس بانفراده عندنا، وعنده الطعم بانفراده لا

<sup>&#</sup>x27; - في علة تحريم الرباء في الأجناس الأربعة قولان: أصحهما وهو الجديد أنها الطعم (المجموع ٤٩٦٩، ٤٩٦).

الربا على وجهين: ربا في النقد وربا في النسيئة، فأما الربا في النقد، فلا يكون إلا في الصنف الواحد من نوعين: أحدهما: الذهب والورق، والثاني: ما كان من الطعام مدخرا مقتاتا أو مصلحا للقوت أصلا للمعاش، غالبا في قول بعضهم، وأما الربا في النسيئة، فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين، فأما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، لا يجوز بيع واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء طعاماً كان أو غيره، وأما في الصنفين، فهو في نوعين: أحدهما الذهب والفضة، والثاني الطعام كله كان مما يدخر أو لا يدخر (مقدمات ابن رشد المطبوع مع المدونة الكبرى ٣/٠٥، وفي البداية: وأما علة منع النسأ عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها، فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف (بداية المجتهد ٢٧/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ع،ن): "يتبين".

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "بالعز".

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - أي عند مالك (ر: مقدمات ابن رشد مع المدونة الكبرى  $^{\circ}$ 7).

يحرم'، وهو علة تامة في حرمة النسأ، وإن كان جزء علة التفاضل، وقال الشافعي رحمه الله: الجنس بانفراد لا يحرم النسأ، لأن بالجنس يثبت شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه، حتى يجوز بيع الواحد بالثنتين، والشبهة أولى، أي في غير المطعوم كالثوب.

محر بيانه إذا باع قفيز ذرة بقفيزي ذرة، أو من سكر بمنوي سكر لم يجز بالإجماع، لوجود علة الربا، وهو القدر مع الجنس عندنا، وعنده الطعم مع جنسه، وكذا لو أسلم جنس المطعوم في جنسه لوجود علة النسأ، وهو الكيل بانفراده، أو الوزن بانفراده عندنا، وعنده الطعم بانفراده.

97.9 ولو باع قفيز حنطة بقفيزي شعير، أو من سكر بمنوي زيت يجوز بالإجماع، لانعدام علة الربا، وهو القدر مع الجنس أو الطعم مع الجنس، ولو أسلم أحدهما في الآخر، لم يجز بالإجماع لوجود علة النسأ.

• ٦٩٠ ولو باع من حديد بمنوي حديد، أو قفيز جص بقفيزي جص، لم يجز التفاضل والنسأ عندنا، خلافاً له.

791 - ولو باع حديداً بصفر متفاضلاً، أو جصاً بنورة متفاضلاً يجوز بالإجماع.

ا - لفظ "يحرم" ساقط من (ن،م).

٢ - في (ن،ع): "لا "ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - ر: مختصر المزني ص: ۷۷.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ر: المجموع ١٠/١٠، ٩١.

ولو أسلم أحدهما في الآخر لم يجز عندنا خلافاً له.

797 - ولو باع جوزة بجوزتين، أو حفنة بحفنتي بر يجوز عندنا خلافاً له، لانعدام القدر مع جنسه، وكذا لو أسلم فيه لا يجوز، ولو باع مروياً بمرويين يجوز، ولو أسلم فيه لا يجوز، والمساواة بالمعيار الشرعي شرط، والتقدير الشرعي نصف صاع وما فوقه ، وأما ما دونه فهو بمنزلة الحفنة.

79٣ وأما السلم في الزعفران والسكر والحديد بالدراهم والدنانير، إنما يجوز مع كون رأس المال موزوناً، لأن النبي -صلى الله عليه سلم- قال: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" مع علمه أن رأس المال غالباً يكون بالدراهم والدنانير،

<sup>&#</sup>x27; - وحرم الكل الإمام محمد وصححه الكمال بنفسه كما يفيد ما بحث في هذا الصدد، ونقل تصحيحه عن غيره أيضا، وأقروه عليه، كصاحب البحر والنهر والمنح والشرنبلالية والمقدسي (ر: الدر المختار ١٨١/٤، ط نعمانية) شم أمكن وزن كل شيء وكيله في العصر الراهن ولو كان ذرة، وفيه احتياط وتبعيد الناس عن الوقوع في الحرام، ويؤيده ما قال الإمام محمد:" كل شيء حرام في الكثير، فالقليل منه حرام" (رد المحتار ١٨١/٤، ط نعمانية).

أ - في (ن،ع): العبارة هكذا: "والتقدير الشرعي شرط والتقدير إلى نصف صاع وما فوقه الخ".

<sup>&</sup>quot; - أخرجه البخاري (السلم، باب السلم في وزن معلوم ٢٥٩/١)، ومسلم (باب السلم ٢/٣١)، وأبوداود (باب السلف ٢٠٤١)، والنسائي (باب السلف في الشمار ٢/٢٥/١)، والترمذي (باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر ١/٤٤٥)، وابن ماجه (باب السلف في كيل معلوم ٢/١٦٥) عن أبي المنهال

علمنا أنه أهدر هذا التفاوت، ولأن الزعفران يوزن بالأمنان وهو مثمون يتعين بالتعيين، والنقود توزن بالسنجات، {وهو ثمن لا يتعين بالتعيين} وقوله: "إذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم" أي الجنسان، لأن حرمة التفاضدل° عند اختلاف النوعين ثابتة بالإجماع، كبيع الحنطة الصيفية بالخريفية، أو الربيعية بالخريفية متفاضلاً.

397- وإذا بيع المكيل بجنسه ككر حنطة بكر حنطة إذا كان عيناً بعين لا يشترط القبض عندنا، لأن المبيع يتعين بالتعيين، كالثوب بالثوب

عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، واللفظ للترمذي ولم أجد لفظ "من أسلم منكم فليسلم".

<sup>&#</sup>x27; - السنجة: الميزان، وهو الذي يتخذ من صفر (ر: تاج العروس ٢١/٢، والصحاح ٣٠٥/١).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط في (a).

<sup>-</sup> غريب بهذا اللفظ (نصب الراية ٤/٤) أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت من غير لفظه أن رسول الله - قال: "..... إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم" (كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق ٢٥/٢) والدار قطني عنه وعن أنس بن مالك عن النبي - قال: "....فإن اختلف النوعان فلا بأس به" (البيوع ١٨/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - اعلم أنه يختلف الجنس باختلاف الأصل، كخل الــدقل مــع خــل العنــب، والمقصود، كشعر المعز وصوف الغنم، وبتبدل الصفة كالخبز مــع الحنطــة (رد المحتار ١٨٦/٤).

<sup>° –</sup> لفظ: "التفاضل" ساقط في (م).

والشاة بالشاة، ولكن يشترط التساوي فيه، وإن لم يعلما التساوي فيه لا يجوز عندنا، وقال زفر رحمه الله: يجوز، إلا أن يعلم التفاضل فيه، بخلاف الدراهم والدنانير، فإنها إذا بيعت بجنسها يشترط التساوي والقبض في البدلين جميعاً في المجلس، كما يشترط المساواة ، لأنها ثمن تثبت في الذمة، ولا تتعين إلا بالقبض، {فلا بد من القبض }، كيلا يصير كالناً بكالئ .

- ٦٩٥ وإن كان أحدهما عيناً والآخر ديناً ينظر إن كان المبيع عيناً جاز البيع، و يشترط قبض الدين في المجلس، وإن كان ديناً لم يجز البيع. [ ٦٩٦ وكل شيء نص رسول الله - على تحريم التفاضل فيه

كيلاً بجنسه أو وزناً بجنسه، فهو مكيل أبداً أو موزون أبداً، كالحنطة والشعير، والدراهم والدنانير وغيرها، ولا يعتبر فيه العرف الذي خلاف النص، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر العرف أيضاً ، حتى لو باع حنطة بجنسها متساوياً وزناً، أو باع الذهب بجنسه متماثلاً كيلاً، يجوز

<sup>&#</sup>x27; - لا حاجة إلى ذكر "يشترط المساواة" لأنه مذكور قبله.

٢ - ما بين القوسين ساقط في (م).

 <sup>&</sup>quot; وزاد في (م): "فإن الكالئ بمنزلة التساوي وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا في النسيئة، فيشترط القبض فيها".

أ – أي العرف الطارئ، والنص معلول بالعرف عنده، فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان، رجحه الكمال، وفي الكافي: الفتوى على عادة الناس، وأقره التمرتاشي، وخرج عليه سعدي آفندي (ر: البحر ١٢٩/٦، والدر المختار ورد المحتار ٢٠٣/٤ طمكتبة رشيدية).

{عنده، فكان المنظور إليه العرف وقد تبدل العرف فيه، وإن باع الكيلي بجنسها وزناً، والوزني بجنسها كيلاً يجوز}'، لأن المعتبر إعلام المبيع بجنسها متساوياً وقد حصل به.

٦٩٧ ولو أسلم حنطة وزناً يجوز لوجود الإسلام في معلوم.

79۸ - وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني، معناه ما يباع بالأواقي ، لأنها قدرت بطريق الوزن.

799 بيع الخبز بالحنطة والدقيق يجوز متفاضلاً نقداً ونسيئة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، لأن الخبز وزني، وعن أبي يوسف رحمه الله لا بأس بالسلم فيه ، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لبقاء المجانسة من وجه، ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق كيف ما كان عند أبى حنيفة رحمه الله، وكذا بيع الدقيق بالنخالة عند محمد

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

لنسخ الثلاث: "معيار" ولعل الصواب ما كتبناه من الهداية (الهداية مـع فتح القدير ١٦/٧، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان).

 <sup>&</sup>quot; - وفي (م): "الأوثاق" محل "الأواقي".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه، والفتوى على قولهما (ر: الهداية ٦٩/٣) قيل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة، وأصح الروايتين عن الإمام (ر: رد المحتار ١٨٦/٤).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - وصححه المؤلف في الهداية ( $^{\circ}$ / $^{\circ}$ )، وعليه الفتوى (الدر المختار بهامش الرد  $^{\circ}$ / $^{\circ}$ 1, مط نعمانية).

<sup>-</sup> النخالة بالضم: ما ينخل به منه، وما نخل من الدقيق، وما بقي في المنخل مما ينخل (القاموس المحيط ص: ١٣٧١).

رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله هو بمنزلة بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج، وكذا بيع الجوز بدهنه أو اللوز بدهنه، ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساوياً.

-٧٠٠ ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً"، والضأن والمعز جنس واحد حتى لا يجوز التفاضل في لحمهما وكذا شحومهما، وبيع الشحم بالإلية يجوز وكذا باللحم.

٧٠١- ويجوز بيع القطن بالكرباس، واختلفوا في القطن مع غزله.

٧٠٢ و لا ربا بين المولى وعبده إذا لم يكن مديوناً °.

<sup>&#</sup>x27; - وفي (م): "السمن".

 $<sup>^{7}</sup>$  – الشيرج: دهن السمسم، معرب شيره (مجمع البحرين  $^{7}$ ).

<sup>&</sup>quot; - قال المؤلف في الهداية: "ومراده لحم الإبل والبقر والغنم" (٣/ ٦٩).

قال أبويوسف: لا يجوز إلا متساويا، وعن محمد لا بأس به، وهو الأصح، والفتوى عليه كما في الاختيار (ر: الدر المختار مع الرد ١٨٤/٤، ط نعمانية)، وفي البحر (١٣٢/٦): قول محمد أظهر، وفي الحاوى: وهو الأصح (المصدر السابق).

<sup>· -</sup> بحيث استغرق الدين رقبته وكسبه، فلو كان مستغرقاً، يتحقق الربا اتفاقا (ر: الدر المختار بهامش الرد ١٨٧/٤، ط نعمانية).

# باب السلم

٧٠٣ السلم هو السلف، وهو اسم لأخذ عاجل بآجل لغة، وفي الشريعة: عبارة عن تعجيل أحد البدلين، وإنما يسمى به لتسليم الدراهم اليى مفلس في مؤجل، وهو عقد مشروع بالكتاب والسنة، وهو ما روي عن النبي الله نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم ، والقياس يأبى جوازها لأنه بيع المعدوم، إذ المبيع هو المسلم فيه،

السلم: هو في اللغة: التقديم والتسليم، وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا، وللمشتري في المثمن آجلا، المبيع يسمى مسلما فيه، والثمن يسمى رأس المال، والبائع يسمى مسلما إليه، والمشتري يسمى رب السلم (التعريفات للجرجاني ص: ١٣٧).

٢ - في (م): "و إنما سمي به لتسليمه الدر اهم".

وهو آیة المداینة: ﴿یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاكتبوه﴾ الخ (البقرة: ۲۸۲).

قال الحافظ بن حجر: لم أجد هكذا، نعم! هما حديثان، أحدهما: "لا تبع ما ليس عندك" وثانيهما: الرخصة في السلم (الدراية بهامش الهداية ٣/٢٧)، وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ، قوله: "ورخص في السلم" هو من تمام الحديث لا من كلام المصنف..... ولكن في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، فقال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: " نهى رسول الله عند عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم (نصب الراية ٤/٥٤) وأما الحديث: "لا تبع ماليس عندك" أخرجه الترمذي وحسنه (باب في كراهية بيع ماليس عنده

ولكن رخص في المكيلات والموزونات، لقوله عليه السلام: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "، والأجل فيه قام مقام المبيع، لأنه سبب لحصوله، وفي قدر الأجل اختلفوا فيه "، والأصح أن أدناه شهر. والمراد من الموزونات غير الدراهم والدنانير، لأنهما أثمان، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمناً، وكذا يجوز في المذروعات التي يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة، هذا هو

١/٣٣٢)، وابن ماجه (باب النهي عن بيع ماليس عندك ١/١٥٨) عن حكيم بن حزام، وأبوداود (باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ٤٩٣/٢) عن ابين عمر، والنسائي (باب شرطان في بيع ٢/٢٢٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واللفظ للترمذي وابن ماجه، وحديث: "الرخصة في السلم" أشار إليه الحافظ ابن حجر، أخرجه البخاري من غير لفظه عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - المدينة: وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله - المدينة: وهم يسلفون بالتمر المعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (السلم، باب السلم في وزن معلوم (٢٢٩١).

ا - تقدم تخریجه و کلامه علیه.

۲ – في (ن،ع): "قامت".

آ – أدنى الأجل شهر، وعن أصحابنا أنه ثلاثة أيام، وقيل: عشرة أيام، وقيل: أكثر من نصف يوم، وعن الجصاص: مازاد على مجلس العقد ولو ساعة، والمختار ما يمكن من تحصيل المسلم فيه، والأول: شهر، أصح، وعليه الفتوى كما في المضمرات (جامع الرموز ٣/٥٣٥، أنظر السراجية ص:١٠٦) وبه يفتى وهو المعتمد (البحر ١٦٠/٦) وهو المذهب، نهر (رد المحتار ٢٠٦٠)، ط نعمانية).

الأصل في هذا الباب، وكل مالا يمكن ضبط صفته لا يجوز السلم فيه، كالجواهر، والخرز '، لأن المسلم فيه دين، والدين لا يعرف إلا بالوصف.

3 · ٧ - أما العدديات المتقاربة كالجوز والبيض، يجوز السلم فيه، لأنه مضبوط الوصف، مقدور التسليم، والتفاوت فيهما هدر في العرف، بخلاف البطيخ والرمان، فإن التفاوت فيهما فاحش، والمذروعات ، والعدديات المتقاربة تلحق بالمنصوص عليه، وهو المكيل والموزون، ثم الجوز كما يجوز السلم فيه عدداً يجوز كيلاً عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله.

٥٠٠- استمرار وجود المسلم فيه في السوق الذي يباع فيه شرط عندنا من وقت العقد إلى حين المحل، حتى لو كان معدوماً فيه لا يجوز السلم، وعند الشافعي رحمه الله يعتبر وجوده وقت التسليم، ولا يعتبر وجوده في السوق، وإذا كان موجوداً إلى المحل ولم يقبضه حتى انقطع بعده فرب السلم إن شاء فسخ السلم ويأخذ رأس ماله، وإن شاء ينتظر إلى وجوده.

<sup>&#</sup>x27; - الخرز بالتحريك: الذي ينظم، الواحد خرزة، وخرزات الملك: جواهر تاجه، (الصحاح ٨٧٦/٣).

٢ - في (ن،ع): "أما بالعدديات".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "والمذروعات" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ذكر المصنف الجوز على سبيل المثال وإلا فالمراد منه العددي المتقارب (انظر الهداية مع فتح القدير ٧/٧)، دار الكتب العلمية، بيروت).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - هنا في الهداية: "ولو انقطع بعد الحمل فرب السلم بالخيار"  $(^{\gamma})^{\prime}$ ).

7 • ٧ - و لا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه من المجلس سواء كان رأس المال دراهم أو دنانير، أو عيناً آخر، أما الدراهم والدنانير فلأنها لا تصير كالئاً بكالئ، أما العين [فلأن السلم اسم لأخذ عاجل بآجل و لا بد من قبضه] ليتحقق معنى اسم السلم، وهذا استحسان، من سلم رأس المال إلى المسلم إليه، حتى يقدر وهو تسليم المسلم فيه.

٧٠٧- واحتمال الفساد فيه بمنزلة حقيقة الفساد حتى لا يجوز فيه خيار الشرط، وخيار الرؤية، وتفريق المجلس فيه تفرق الأبدان قبل القبض، حتى لو مشى العاقدان ميلاً مثلاً، ثم قبض لا يكون تفرقاً، وكذا في الصرف، ولو نام أحدهما في المجلس قاعداً لا يكون متفرقاً، بخلاف ما إذا كان مضطجعاً.

٧٠٨ ولو أسلم في كر حنطة، فلما حل الأجل اشترى المسلم الله حنطة من رجل آخر، وأمر رب السلم بقبضه له، ثم يقبضه لنفسه، فاكتاله له، ثم اكتاله لنفسه جاز، لأنه اجتمعت الصفقتان، فلابد من القبض والكيل مرتين، وهذا محل الحديث لما مر من قبل.

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه لتصحيح المتن كما في النوازل والهداية.

٢ – لفظ "اسم" ساقط في (ن).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "تسليمه" وهنا في الهداية: "ولأنه لا بد من تـسليم رأس المـال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم" (الهداية مع فتح القدير ٩٢/٧).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن، ع): "أحل".

7.9 - رجل أسلم إلى رجل عشر دراهم في كر حنطة وتقابضا ثم تقايلا، فأراد رب السلم أن يأخذ مكان رأس المال شيئاً آخر، {أو أراد المسلم إليه أن يأخذ مكان المسلم فيه شيئاً آخر \} لم يجز عندنا لقوله عليه السلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" ، معناه إلا سلمك حال قيام العقد ورأس مالك حال انفساخه، لأن الإقالة فسخ في حقهما، وبيع جديد في حق غيرهما، وحق الشرع غيرهما، وقال زفر رحمه الله: يجوز أن يأخذ شيئاً آخر، لأنه لما انتقض السلم بالإقالة بقي على ذمة كل واحد منهما ما عليه ديناً مطلقاً، كدين القرض، والمغصب، وثمن المبيع، فيجوز الاستبدال فيه، بخلاف الاستبدال بوقت ذلك، وبخلاف مالو أخذ مكان المسلم فيه شيئاً آخر عند حلول الأجل قبل الإقالة حيث لا يجوز أيضاً للحديث.

• ٧١٠ ولو صالح على أن يأخذ رأس المال يجوز، لأن الصلح على رأس المال إقالة، وكذا لو صالح على أن يأخذ نصف رأس المال

<sup>&#</sup>x27; - عبارة القوسين ساقطة في (م).

خريب بهذا اللفظ، وأخرج الدار قطني في سننه عن إبراهيم بن سعيد أنه قال: "فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله" (البيوع ٢٥٤٣)، وأبو داود (باب السلف لا يحل ٢٩١/٢)، وابن ماجه (باب من أسلم في شيء لا يصرفه إلى غيره ٢٥٢/١) عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، واللفظ لأبي داود، فيه عطية العوفي تكلم فيه بعض، وحسن حديثه الترمذي (نصب الراية ٤/١٥).

فيفسخ السلم في النصف، ويبقى في النصف كما كان، بخلاف ما إذا كان رب السلم رجلين وصالح أحدهما على نصيبه لا يجوز.

۱ ۷۱۱ - السلم في الخبز جائز في الصحيح، ولا خير في استقراضه عدداً أو وزناً عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزناً ، وعند محمد رحمه الله يجوز كيف ماكان ، لا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة ، ولا يجوز السلم في السمك في غير أوانه ، وفي المالح يجوز بالوزن.

٧١٢ والاستصناع جائز استحساناً للإجماع الثابت فيه بالتعامل، وقيل: هو مواعدة، فإذا أدى يصير بيعاً بالتعاطي، والصحيح أنه عقد لا عدة، ولهذا يجري فيه خيار الرؤية، والمعدوم قد يصير موجوداً حكماً، والمعقود عليه العين دون العمل، ولو جاء أبه مفروغاً من صنعته، أو

<sup>· - &</sup>quot;وزنا" ساقط في (م).

 $<sup>^{1}</sup>$  و الفتوى على قول أبي يوسف (الهندية  $^{9}\Lambda/^{9}$ ، طرحيمية).

<sup>&</sup>quot; - وقالا: إذا وصف من اللحم موضعاً معلوماً بصفة معلومة جاز، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وعليه الفتوى (الدر المختار بهامش الرد ٢٠٥/٤، ط نعمانية، و الهداية مع فتح القدير ٨٠/٧ طبع بيروت).

أ - ويصبح حين يوجد سواء كان مليحاً أو طرياً، وزناً وكيلاً في الصغار لا عدداً، وفي الكبار روايتان، والمختار الجواز، وهو قولهما (ر: جامع الرموز ٣/ ٢٠٤، والدر المختار بهامش الرد ٤/٤، طنعمانية).

<sup>° -</sup> في (ن،ع): "المسالح" بدل "المالح".

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "ولو جاء مفروغا من صيغته أو من غيره" الخ.

من صنعة غيره فأخذه جاز، ولا يتعين إلا باختيار الصانع، حتى لو باعه قبل أن يراه المستصنع جاز ، ولو رآه المستصنع وهو بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء رده، ولا خيار للصانع وهو الأصح.

' - جاء في الهداية: "لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد،

فأخذه، جاز " (٨٤/٢).

٢ - في (ن،ع): "إلا" ساقط.

<sup>۳</sup> – في (ن،ع): "جاز" ساقط.

#### باب الصرف

٧١٣ - الصرف في اللغة: هو النقل والرد، قوله تعالى: ﴿صرف الله قلوبهم﴾ ، وقيل: هو الزيادة، ومنه قوله عليه السلام: "لا صرفاً ولا عدلاً" أي نفلاً وفريضة، وفي الشرع: هو بيع الأثمان بجنسها.

٤ ٧١- ثم الأموال أنواع ثلاثة:

منها: ثمن على كل حال، كالحجرين، قارن به حرف "الباء" أو لم يقارنه، قوبل بجنسه أو بغير جنسه، فإذا قوبل بجنسه فالمساواة والتقابض في المجلس شرط، فإذا قوبل بغير جنسه فالتقابض شرط.

٥١٧- والفلوس سلعة في أصل الخلقة، ثم صار ثمناً باصطلاح الناس.

٧١٦- واستقراض الدراهم والدنانير لا يجوز إلا بالوزن احترازاً عن الربا.

٧١٧ - ومنها ما هو مبيع على كل حال كذوات القيم مثل الثياب والدواب.

٧١٨- ومنها: ما هو مبيع من وجه وثمن من وجه، كذوات

روى البخاري ومسلم عن علي عن صحيفته بلفظ: "لا يقبل الله عنه صرفا ولا عدلا" (البخاري: الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي - ١٠٨٤/٢، مسلم: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ١٩٥/١).

<sup>&#</sup>x27; - التوية:١٢٧.

الأمثال، مثل المكيل والموزون، فإنها إن كانت معينة تكون مبيعة، فإن لم تكن معينة فأصحبها حرف الباء أو قابلها مبيع فهي ثمن، وإن لم يصحبها حرف الباء، أو قابلها ثمن فهي مبيعة .

9 ١٩ - ومن حكم الثمن أن وجوده في الملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحته، بخلاف المبيع حتى لو صارفا دنانير بدراهم، ثم استقرضا من آخر، وتقابضا قبل الافتراق تم الصرف عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله، فلا بد من قبض العوضين قبل الافتراق، للحديث، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب قبضهما، فإذا قبض أحدهما فلا بد من قبض الآخر تحقيقاً للمساواة، ويراد بالقبض قبض البراجم، ويراد بالتفرق تفرق الأبدان قبل القبض من المجلس، كما بينا في السلم، ولا يجوز فيه خيار الشرط، ولا اعتبار للجودة والصنعة في الفضة والذهب

<sup>&#</sup>x27; - هكذا في النسخ الثلاث وفي فتح القدير: فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن، وإن لم يصحبها حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة (فتح القدير ١٢٧/٧، دار الكتب العلمية، طبع بيروت).

<sup>· -</sup> في (م): "قبل" بدل "قبض".

<sup>&</sup>quot; - وهو مروي عن عبادة بن الصامت عن النبي - الله - الذهب بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيدا" (الترمذي، البيوع، باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ٢٣٠/١).

<sup>-</sup> البراجم جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب، وهي رؤس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كف نشزت وارتفعت (الصحاح ١٨٧٠/٥).

في حق الصرف، والتبر المضروب والمصوغ وغيره سواء الإطلاق النص'.

• ٧٢٠ والزيادة بعد العقد بمنزلة الزيادة في العقد عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يصح الزيادة ويبطل الصرف، وعندهما يبطل الزيادة ويبقى العقد صحيحاً، ولو حط فيه يصح الحط ويفسد الصرف عنده، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح الحط، وعند محمد رحمه الله يصح الحط ولا يفسد العقد".

٧٢١ - وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فيه لعدم المجانسة، ووجب التقابض، لأن الوزن بإنفراده يحرم النسأ.

٧٢٢- ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، حتى لو باع ديناراً بعشرة دراهم، وسلم الدينار ولم يقبض العشرة، حتى اشترى بها ثوباً، فالبيع في الثوب فاسد لفوات القبض المستحق فيه ، وهو حق

٢ - في (ن،ع): "الصرف" ساقط.

ولم أر ترجيحا لأحد من علمائنا، ففي رأيي أن يعول على قول الإمام، لما قالو في البيع المطلق أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد (ر: التبيين ١٣/٤) هذا إذا لم تكن الزيادة مشروطة..... فلو كانت مشروطة ووقع العقد على الكل، وجب نقض العقد لحق الشرع (رد المحتار ٤ /١٧٨، ط بيروت).

أ - فإن تقاصا صح، هو المختار (السراجية ص: ١٠٦).

الله تعالى، ولأن الثمن في باب الصرف مبيع، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة مبيعية أن يكون متعيناً كالمسلم فيه، ولو تقابضا ثم تقايلا فاشترى بها ثوباً يجوز البيع، لأنه لم يبق صرفاً، فبقي في ذمته ديناً مطلقاً، فيجوز الاستبدال.

٧٢٣ رجل له على آخر عشرة دراهم، فباعه الذي عليه عشرة منه ديناراً بعشرة، ودفع إليه الدينار وتقابضا العشرة بالعشرة جاز ويتحول العقد إلى الدين، ولو أضافه إلى الدين يصح أيضاً، لأن الدين الذي في ذمته كالمتعين والمقبوض، فلا يجب قبضه، ولو تقاصا دراهم دين بدينار دين يجوز، ولو تصارفا فيه لا يجوز، فإن حدث الدين بعد العقد وتقاصا له يصح في ظاهر الرواية، لتعذر التحول إلى الدين لعدمه.

' - "مبيعية" سقطت في (ن،ع) وهناك بياض فيهما وهنا في الهداية: "وليس من ضرورة كونه مبيعاً" (الهداية مع فتح القدير ١٣٣/٧، دار الكتب العلمية).

لهداية هكذا: ومن كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصاً العشرة بالعشرة فهو جائز (الهداية مع فتح القدير ١٤١/٧)، دار الكتب العلمية، طبع بيروت).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - صرح بجوازه في السراجية (ص/١٠٦) ورد المحتار: فقال: لـو تـصارفا دراهم ديناً بدنانير دينا صح لفوات الخطر (ر: ٢٣٩/٤، ط نعمانية).

<sup>-</sup> هذا التعليل لا ينسجم بما قبله، لأن هذا التعليل يشير إلى عدم الجواز، أي إذا كان الدين لاحقاً لتعذر التحول إلى الدين لعدمه، وبه يقول شمس الأئمة، وقاضيخان أي لا تقع المقاصة، لأن الدين لاحق، ولكن المصنف اختار صحته كما في المتن والهداية واختاره فخر الإسلام، فقال المصنف في الهداية: فإن كان لاحقاً فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول،

١٢٤ - رجل له على آخر ألف درهم، ولآخر عليه مائة دينار، فأرسل إليه رسولاً وقال: بعتك الدينار الذي عليك بدراهم التي لك علي، فقال: قبلت، لا يجوز، وكذا لو قال الأب: أشهدوا أني اشتريت هذه الدنانير من ابنى الصغير بعشرة، ثم قال: قبلت نقداً لعشرة، لا يجوز.

٥٢٧- رجل له عشرة دراهم صحاح، فأراد أن يشتري بها اثنا عشر مكسرة لا يجوز لأنه ربا، فالحيلة فيه أن يقرض صاحب الدراهم المكسرة دراهمه المكسرة، ثم يقبض من صاحب الصحاح عشرة صحيحة، ويبرأ عن الدرهمين.

٧٢٦ ومن باع در همين وديناراً بدينارين ودر همين "، جاز البيع عندنا، خلافاً لزفر والشافعي ، ويجعل كل جنس بخلاف جنسه تصحيحاً للعقد، بخلاف النوى مع التمر، والعظم مع اللحم، لأن التمر مكيل، وكذا النواة، فكانا من جنس واحد، وكذا العظم مركب في اللحم خلقة كالنواة، وعلى هذا الخلاف إذا باع كر حنطة و [كر] شعير بكري حنطة

والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فكفى ذلك بالجواز (انظر النفصيل: الهداية والعناية مع فتح القدير ١٤٣/٧، دار الكتب العلمية، طبع بيروت - لبنان، ورد المحتار ٥٣١/٧، قبيل مطلب مسائل في المقاصة من باب الصرف).

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "عشرة" ساقط.

٢ - وفي (م): "اثنا" ساقط.

لو كان "در هم" لكان أصوب كما في الهداية.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - لم أجده في كتب الشوافع.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ما بين القوسين زدناه من الهداية (الهداية مع الفتح  $^{\circ}$ 1 ، دار الكتب العلمية).

وكري شعير جاز لقوله عليه السلام: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم".

٧٢٧- رجل باع جارية بألف درهم، وفي عنقها طوق فضة إلى أجل، فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الفساد القوي إذا دخل في صلب العقد فيشيع في الكل عنده، وعندهما البيع في الجارية جائز ، وهو كمثل مسألة السيف المحلى بالفضة وقد نقد بعض ثمنه، وإن لم ينقد ثمناً فسد البيع في الكل.

٧٢٨ - ثم الدراهم والدنانير جنس واحد عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله، حتى قام أحدهما في قضاء الدين مقام الآخر، إلا أن القاضي لا يبيع دنانير المديون في قضاء دينه الدراهم، وكذا في حق النصاب والثمنية

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "كري" ساقط.

خريب بهذا اللفظ (نصب الراية ٤/٤)، وروى مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - قال: ".....إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم"
 (كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا)، والدارقطني عنه وعن أنس بن مالك عن النبي - قال: ..... "فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" (البيوع ١٨/٢).

<sup>¬</sup> وجه قولهما ذكره الزيلعي: لأن القبض ليس بشرط في حصتها، فيتقدر الفساد بقدر المفسد (التبيين ١٣٧/٤) ولم أرترجيحا لأحد من مشايخنا، وإني أرى أن ترجيح قولهما تحريا للجواز، كما صرحوا فيما لو اشترى أمة مع طوق قيمة كل منهما ألف بألفين، ألف نقد وألف نسيئة، فالنقد ثمن الطوق، ويصح البيع بالخلاف (ر: نفس المصدر، والبحر ١٩٥/٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "جنس" ساقط.

حتى لو باع شيئاً بعشرة دراهم معلومة، ثم اشتراه قبل [نقد] هذه العشرة بدينار معلوم، وهذه العشرة أقل من قيمة الدينار، لا يجوز ، بخلاف ما إذا باعه بعروض.

٧٢٩ وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، حتى لا يجوز بيع الخالصة بها، والبيع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن، وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا بالوزن تحرزاً عن الربا، وإن كان الغش قليلاً لا يعتبر الغش، لأن الدراهم والدنانير لا تخلو عن قليل الغش، لأنها لا تنطبع إلا به، أو يكون الغش فيه خلقة فيلحق بالرداءة. وحكمه حكم الخالص منها في حق الصرف.

• ٧٣٠ وإن كان الغش مساوياً الفضة فإذا باعه بالفضة الخالصة ينبغي أن تكون الفضة الخالصة أكثر من الفضة في المغشوش حتى يكون الأكثر بمقابلة الصفر، كالسمسم مع الشيرج، وإذا لم يعلم مافيه لا يجوز بيعه بفضة خالصة لما فيه من وهم الربا.

٧٣١ وإن كان الغش غالباً، فليسا في حكم الدراهم والدنانير اعتباراً للغلبة، والفضة المغلوبة فيه كالمستهلكة كما في الدراهم المموهة بالفضة، هذا إذا كانت الفضة لا تخلص من الغش، وإن كانت تخلص

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين زدناه من فتاوى النوازل ص: ٣٧٠.

٢ - في (م): "لا يجوز " ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – في (ن،ع): "الغش" ساقط.

منه فليست بمستهلكة أي محترقة بالذوب، ثم ينظر إن كانت الفضة الخالصة مثل ما في المغشوش أو أقل لا يجوز لما فيه من وهم الربا، أو إن لم يعلم مافيه منها لا يجوز أيضاً لما فيه من وهم الربا، أو إن كانت الخالصة أكثر منه فيجوز كما في السيف المحلى بالفضة إذا كان لا يتخلص منه إلا بالضرر، وهذا إذا بيعت بالفضة الخالصة.

٧٣٢ أما إذا بيعت بجنسها متفاضلاً يجوز، لأنهما جنسان مختلفان، فيصرف كل جنس إلى خلاف جنسه تصحيحاً للعقد، ولكنه يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين. فإذا شرط القبض في المحلس لوجود أيضاً، قال شيخ الإسلام برهان الدين : لم يفتوا مشايخنا رحمهم الله بجواز ذلك في العادات كيلا ينفتح باب الربا، ثم إن كانت تروج بالعد فالتبايع والقرض بالعد، وإن كانت تروج بالوزن

هو عبد العزيز بن عمر بن مازة، برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير، أبو محمد، يعرف بالصدر الماضي، أخذ العلم عن السرخسي والحلواني، وتفقع عليه ابناه الصدر السعيد تاج الدين أحمد، والصدر الشهيد حسام الدين عمر، وظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيناني (ر: الفوائد البهية: ص/ ٩٨، والجواهر المضية ٢/١٠١).

<sup>&#</sup>x27; - كذا في النسخ الثلاث وفي الهداية هنا: العدالى والغطارفة، أي الدراهم الغطرفية (الهداية مع فتح القدير ١٤٤/٧)، دار الكتب العلمية بيروت)، وقال ابن عابدين: لم يفتوا بجواز ذلك مع أن الغش فيها أكثر من الفضة، لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح (رد المحتار مع الدر المختار ٥٣٢/٧)، مطلب: مسائل في المقاصة، طبيروت - لبنان).

فالمعتبر فيه الوزن، وإن كانت تروج بهما فالمعتبر كل واحد منهما، فما دامت تروج تكون ثمناً لا يتعين بالتعيين، وإن كانت لا تروج تكون سلعة تتعين بالتعيين، ولو كانت يقبلها بعض دون بعض، فهي بمنزلة الزيوف، ولا يتعلق العقد بعينها ، بل بجنسها زيوفاً، هذا إذا كان يعلم البائع بحالها لتحقق الرضا، وإن كان لا يعلم يتعلق العقد بجنسها من الجياد لعدم الرضا به.

٧٣٣ - ولو باع فضة بفضة، أو ذهباً بذهب، [وأحدهما أقل] ومع أقلهما شيء آخر يبلغ الباقي الزائد في الطرف الآخر، يجوز بلا كراهة، {وإن كان لا يبلغ يجوز مع كراهة الإيكان مما لا قيمة له كالتراب لا يجوز.

٧٣٤ وإذا اشترى بالمغشوش سلعة، ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله ، لأنه لما بطلت الثمنية باصطلاح الناس، بقي العقد

ا - في (ن،ع): "بعينها" ساقط.

السين القوسين ساقط من النسخ الثلاث وزدناه من الهداية تـصحيحاً للمـتن
 (الهداية مع فتح القدير ١٤١/٧) طبيروت).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – وقالا: لا يبطل البيع، لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد (البحر ٢٠١/٦) وبه يفتى رفقا بالناس (الدر المختار بهامش السرد ٤٤١/٤، ط نعمانية) وفي النهر: وتاخير صاحب الهداية دليله ظاهر في اختيار قولهما (الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ٢٢٢/١) والكساد لغة كما في المصباح من كسد الشي يكسد من باب قتل، لم ينفق لقلة الرغبات، فهو

بلا ثمن فيبطل، فإذا بطل يجب رد المبيع إن كان قائماً، وإن كان هالكاً يجب رد قيمته كما في البيع الفاسد'، أو تقول: كما كسدت صارت سلعة ومبيعاً، والمبيع في الذمة لا يجوز إلا بالسلم، كذا ذكر في شرح أبى نصر البغدادي".

- ٧٣٥ ويجوز البيع بالفلوس النافقة، لأنها ثمن باصطلاح الناس وإن لم تتعين، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها، وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله كما قلنا في الدراهم المغشوشة، فإذا بطل البيع يجب رد عينها عنده، وعند أبي يوسف رحمه الله قيمتها يوم القبض، وعند محمد رحمه الله قيمتها يوم الكساد، لأنه لما تعذر رد عينها كما قبض فيجب رد قيمتها، فقول محمد الكساد، لأنه لما تعذر رد عينها كما قبض فيجب رد قيمتها، فقول محمد

كاسد، وفقهاً: أن يترك المعاملة بها في جميع البلاد، وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل، لكنه تعيب إذا لم ترج في بلدهم، فتخير البائع إن شاء أخذه، وإن شاء أخذ قيمته (البحر ٢٠١/٦) ثم إن مثل الكساد حكم الانقطاع عن أيدي الناس، والفلوس النافقة إذا كسدت، وجرى اختلاف بين الأئمة فيها أيضا كالكساد، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان موجودا في يد الصيارفة وفي البيوت (ر: التبيين ٤٣/٤).

الفاسد" ساقط في (ن،ع). - "الفاسد"

٢ - في (ن،ع): "ويقول".

م أجد هذا الكتاب ولم أعثر على تعريف به ولا على مؤلفه صراحة، لعلـه تصنيف هبة الله بن على بن محمد بن أحمد، أبو نصر البغـدادي، المولـود (٢٠٤هـ/٢٠١م) والمتوفى (٢٨٤هـ/١٠٨م) لـه تخريجات وخطـب وتصانيف كثيرة (ر: الأعلام ٨٤/٨)، ومعجم المؤلفين ١٤١/١٣).

رحمه الله، فيه نظر '، وقول أبي يوسف رحمه الله أيسر '، وفي الاستقراض يجب رد عينها عند أبي حنيفة "رحمه الله، لأنه عارية في يده أ.

٧٣٦ ولو اشترى بالفلوس درهماً، فقبض الدرهم ولم يقبض الفلوس ثم كسدت، بطل البيع بالإجماع.

٧٣٧- والفلس بالفلسين لا يجوز عند محمد كالدرهم بالدرهمين، وعندهما يجوز ، لأنه بطلت الثمنية باصطلاح المتعاقدين، فبقي سلعة كالجوزة بالجوزتين، والله أعلم.

<sup>&#</sup>x27; - وفي النسخ الثلاث: "نظر" والصواب ما كتبناه كما قال المصنف في الهداية: وقول محمد أنظر للجانبين، وقول أبي يوسف أيسر (انظر للتفصيل في الهداية في أو اخر باب الصرف).

أ في الذخيرة: الفتوى على قول أبي يوسف (البحر ٢٠١/٦) وفي الحدر المنتقى: بقول أبي يوسف يفتى (١٢١/٢) وفي المحيط والتتمة والحقائق: بقول محمد يفتى رفقا بالناس (البحر ٢٠١/٦)، والفتوى على قوله كما في الخانية بهامش الهندية (٢٥٣/٢)، والبزازية والفتاوى الصغرى (الدر المختار ورد المحتار ٢٤٣/٤، طنعمانية).

<sup>&</sup>quot; - وفي (ن،ع): "أبي يوسف" محل" أبي حنيفة".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - خلافا لهما، وعندهما تجب قيمتها (ر: الهداية ٣/٩٤) وعليه الفتوى، وهو اختيار المؤلف، لأن في الهداية أخر دليلهما، وهو ظاهر في اختيار قولهما، وبه أخذ الحصكفي، وأقره العلامة ابن عابدين الشامي (ر: الدر المختار مع الرد ٢٧٠/٥).

<sup>° -</sup> ولم أعثر على ترجيح واحد منهما، ولكني أرى أن يعمل على قول محمد سدا للذربعة.

## مسائل متفرقة

٧٣٨ – ومن اشترى أرضا بكل حق هو لها، لا يدخل الزرع والثمر، لأنهما ليسا من حقوق الأرض، وكذا البذر تحت الأرض فبل النبات .

٧٣٩ ولو اشترى داراً بكل حق هو لها لم تدخل الرحى فيه، وفي بيع الضيعة تدخل ، والمنقول والمدفون في الدار لا يدخل في بيعها كالدرة في بطن السمك، فالسُلَّم المشترك لا يدخل فيه، والكلأ لا يدخل في بيعها عندنا، ولا يجوز بيع الكلأ قبل القطع والإحراز ويجوز بيع القصيل وفيه اختلاف .

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "التراب" بدل" الأرض".

قال قاضيخان في بيع الأرض مطلقا: "فما كان على ظاهر الأرض لا يـدخل
 في بيع الأرض، وأما ما كان مغيبا من الأرض من أصوله، اختلفوا فيـه،
 والصحيح أنه يدخل" (الخانية بهامش الهندية ٢٤٤/١، ٢٤٤).

 $<sup>^{7}</sup>$  - أى رحي ماء، لأن ذلك يعد من توابع الضيعة (الخانية بهامش الهندية  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - القصيل بفتح فكسر: المقصول من الزرع الأخضر، يجز لعلف الدواب (معجم لغة الفقهاء ص: ٣٦٥) والجمع قصلان (لسان العرب ١١/٥٥٨).

<sup>&</sup>quot; - المشفر: المنعة والقوة والشدة والهلاك، وبه يفسر ما قاله الميداني، تركته على مشفر الأسد، ومنه الشفرة بالفتح والكسر: السكين العظيم، وما عرض من الحديد وحدد، جشفار بالكسر (ر: تاج العروس ٣٠٨/٣).

<sup>-</sup> المنجل: ما يحصد به (الصحاح ٥/٢٨٢٦) وفي تاج العروس: ذات أسنان، يقضب بها الزراع (١٢٧/٧).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  - ذهب بعضهم إلى عدم الجواز منهم شيخ الإسلام وشمس الأئمة، وبعضهم

·٧٤٠ ويجوز بيع قوائم الشجر عليه، وبيع الصوف على ظهر الغنم عند أبي يوسف رحمه الله'.

المعلم عندنا، لأنه منتفع به حراسة واصطياداً، بخلاف الهوام كما مر، وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز بيع الكلب العقور، وقال الشافعي

إلى الجواز، وبه أخذ القدوري والإسبيجابي، ودل عليه نص محمد، وصححه البزازي (ر: البزازية بهامش الهندية 0/7) ويعلم ترجيحه من قول ابن نجيم، قال: بخلاف القصيل لأنه يقلع فلا تنازع، فجاز بيعه قائما على الأرض (البحر 0/7) ثم تعامل به الناس اليوم، فيجوز كما جاز بيع الكراث وقوائم الخلاف لمكان التعامل (ر: الخانية بهامش الهندية 0/7).

<sup>&#</sup>x27; - والمتون على خلافه بأن الصوف على ظهر الغنم لا يجوز بيعه، ويومئ إلى ترجيحه عبارة الهداية (٣٦/٣) وشرحها فتح القدير (٢/١٥) والعيني الرجيحة عبارة الهداية (٣٦/٣) وشرحها فتح القدير (٨٣/٣)، ويؤيده حديث مرفوع رواه الطبراني عن ابن عباس:" ولا يباع صوف على ظهره" (نصب الراية ١١٤) أخرجه البيهقي عنه، وتكلم في عمر بن فروخ أحد رواته، جاء في سنده أنه ليس بقوي (باب ماجاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم ٥/٠٤٣) قال العيني: قلت: نقل الدهبي توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود وابن معين، وأبي حاتم (٣/٥٨) ولأنه قبل الجز ليس بمال منقوم في نفسه، لأنه بمنزلة وصف الحيوان، لقيامه به كسائر أطرافه، ولأنه يزيد من أسفل، فيختلط المبيع بغيره (التبيين ٤/٤٤)، وأما الصوف المجذوذ فإنه يجوز بيعه على جميع الروايات، (العيني ٣/٥٨).

<sup>&#</sup>x27; - وفيه روايتان: الأصح جواز بيعه إذا لم يقصد به التلهيي (ر: رد المحتار  $^{\prime}$  -  $^{\prime}$  ).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "بيع" ساقط.

رحمه الله: لا يجوز بيع الكلب كالخنزير '، لأنه نجس العين.

7٤٢ ولابأس ببيع عظم الميتة وقرنها وعصبها وصوفها وشعرها والانتفاع بها (إلا عظم الفيل، فإنه لا يجوز بيعه، ولكن يجوز الانتفاع به عند محمد رحمه الله، أما شعر الخنزير لا يجوز بيعه ولكن يجوز الانتفاع به للخرازين للضرورة عند أبي يوسف رحمه الله).

٧٤٣ - ولا يجوز بيع شعر الآدمي والانتفاع به في وجه من الوجوه، وهو طاهر عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله °.

٤٤٧- العنان ليدخل في بيع الحمار، والإكاف لا يدخل إلا أن المواد البيع، الدلاء و القصاع لا يدخل في بيع الحمام، ألواح

<sup>&#</sup>x27; - فلا يجوز بيع..... والكلب والخنزير والأعيان النجسة (فتح العزيز مع المجموع ١١٣/٨).

لا بيعه، لأنه نجس العين عند محمد كالخنزير، وعندهما بمنزلة السباع حتى
 يباع عظمه وينتفع به (ر: البحر ٨١/٦، الهداية مع فتح القدير ٣٩٢/٦ في البيع
 الفاسد) ونقل ابن عابدين جواز بيع الفيل مطلقا بالإجماع (رد المحتار ٢٢٦/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – اليوم اندفعت الضرورة من الانتفاع بشعر الخنزير، لما حدثت أشياء تحقق هدف الخياطة.

 $<sup>^{2}</sup>$  ما في القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>quot; - لم أجده صريحا في الكتب الشافعية، ولكنه يتفرع على ما قالوا في شرط العقد بأن يكون المعقود عليه طاهرا منتفعا به (ر: فتح العزيز مع المجموع (ر: 117/۸) وشعر الآدمي طاهر مطلقا على القول الجديد الصحيح (ر: المجموع ٢٨٦/١) ط الارشاد) فيصح بيعه عندهم.

٦ - في (ع): "العتاب".

الحانوت تدخل في بيع الحانوت استحساناً، سواء باعه بمرافقه أولا، لأنها مركبة معنى.

٥٤٥ - أصول الشجر في البيع لا تدخل إلا بالشرط، وفي الإقرار يدخل، وحشيش المبطخة لا للبائع ولا للمشتري لأنه مباح، إلا أن للمالك أن يمنع الغير عن دخول ملكه، وكذا إذا باض الطير فيه أو تكنس ظبي فيه، بخلاف النحل إذا عسل فيه، أو الماء إذا دخل فيه وصار ملحاً.

7٤7 والصك القديم وهو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار، ولا يجبر على تسليمه إلى المشتري، ولهذا تصبح به الكفالة، ولا يجبر البائع على كتابة الصك والإشهاد ، ولو جاء العدول إليه ليس له الامتناع من الإقرار وإشهاد شاهدين.

٧٤٧ - ولو اشترى لحماً أو سمكاً أو شيئاً من الثمار فغاب المشتري، فإن خشي البائع فساده وسعه أن يبيعه من آخر، والنقصان عنه موضوع.

٧٤٨ ولو باع عبداً وغاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة أنه باع ولم يقبض الثمن، فإن كانت غيبة معروفة لم يبعه القاضي، لأنه لا يمكن إيصال حقه إليه من غير بيع، وإن لم يدر أين هو؟ يبيعه القاضي وأوفى حقه، كما إذا مات الراهن، أو يكون المشتري مفلساً، ثم إن فضل شيء من ثمنه فهو للمشتري، لأنه بدل ملكه.

<sup>&#</sup>x27; - الصك: الكتاب، ج: أصك وصكوك، وصياك (القاموس المحيط ص: ١٢٢٢).

<sup>· -</sup> في (م): "والشهادة" بدل "والإشهاد".

<sup>&</sup>quot; - في (م): "اتصال" بدل "إيصال".

9 ٤٩ - رجل باع عبداً بطعام معين، فلم يتقابضا حتى أكل العبد الطعام، صار البائع مستوفياً الثمن، بخلاف ما إذا رهن الدابة بشعير، فأكلت الدابة الشعير لم يسقط الدين عنه.

٠٥٠- وما يجري من المماكسة في البيع لا بأس به، الورام المعهود بين التجار في القطن ونحوه يجوز إذا علم البائع به.

١٥١- البيع بالرقم لا يجوز إذا لم يعلمه، فإذا علمه في المجلس يجوز، لأن الفساد لم يتقرر، بخلاف ما إذا علم بعد الافتراق حيث لايجوز، لأن الفساد قد تقرر، فلا يقبل الإصلاح.

٧٥٢ متاع الدار في الدار يمنع تسليمها، وكذا الزرع في بيع الأرض.

٧٥٣ ولو اشترى مائة من من الخبز، إن دفع الدراهم أولاً، ويأخذ كل يوم عشرة أمنان يجوز، وإن لم يدفع الدراهم إليه ويأخذ كل يوم عشرة أمنان لا يجوز.

٥٥٤ - رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة، فقال المشتري: بتسعة،

<sup>&#</sup>x27; - المماكسة: مفاعلة من ماكس فلانا في البيع: طلب منه أن ينقص التثمن، المطالبة بإنقاص الثمن (معجم لغة الفقهاء ص:٤٦٠).

 $<sup>^{7}</sup>$  – في (ن،ع): "العهود" بدل "المعهود".

 $<sup>^{7}</sup>$  – والصواب: "المشتري".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الرقم: بسكون القاف: علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن، فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ، وإن تفرقا قبل العلم بطل (رد المحتار مع الدر المختار ٧/٥٠، كتاب البيوع مطلب: البيع بالرقم).

فإن سلم البائع إليه فهو بتسعة، وإن أخذه المشتري فهو بعشرة، وإن قال المشتري: لا أرضى بعشرة وأخذه لا يكون بيعاً، وكان شداد رحمه الله إذا اشترى جارية يتزوجها وقال: ما أدري حالها، فلعلها حرة، أو جرى على لسان المالك لفظ الحرية وهو لا يدري.

-٧٥٥ تفسير المبيع نسمة: وهو أن يباع العبد ممن يعلم أنه يعتقه، لا أن يشترط فيه "، فلو شرط فيه يفسد البيع عندنا خلافاً للشافعي ، ثم لو أعتقه المشتري ينفذ جائزاً عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لمالك ، لما أن الإعتاق من حيث الحكم يلائم العقد، لأنه منه للملك، والشيء بانتهائه يتقرر أ.

٧٥٦ وإن دخل حربي دارنا بأمان، ومعه أخته أو ابنته يبيعها، لم يسعه الشراء، ولو كان في دار الحرب يسعه إذا كان حكم دارهم

<sup>&#</sup>x27; - هو شداد بن حكيم البلخي القاضي، كان من أصحاب الإمام زفر، مات سنة عشر، وفي رواية عشرين ومائتين من الهجرة (ر: الفوائد البهية ص: ٨٣، والجواهر المضية ١٣/١٤).

٢ – في (ن،ع): "المبيع" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> – في (ن،ع): "فيه" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الصحيح المشهور من مذهبنا صحة البيع والشرط (المجموع ٩/٥٥).

<sup>&</sup>quot; - قال مالك: إن كان اشتراه على إيجاب العتق، لزمه العتق، وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره (المدونة الكبرى ٢١٢/٣).

<sup>-</sup> انظر للتفصيل الهداية مع شرح فتح القدير والعنايــة ٢/٩/٦، بــاب البيــع الفاسد، طبع دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

هكذا، والمختار أنه لا يسعه الشراء، لأن الحربي لا يملك قريبه بالقهر، {وإن أخرجه بالقهر \} إن اعتقد جواز بيعه يسعه أن يشتري منه، هو الصحيح، وإن كان غير قريبه من الأحرار منهم، إن كان الحكم [عندهم أن] مملكونه بالقهر، يسعه الشراء وإلا فلا.

٧٥٧- وتفسير بيع العينة": وهو أن للرجل على آخر عشر دراهم مثلاً، فأراد أن يؤجله إلى سنة ويأخذ منه ثلاثة عشر درهماً، ينبغي أن يشتري بتلك العشرة متاعاً منه، ويقبضه وقيمته عشرة، ثم يبيع منه بثلاثة عشر درهماً إلى أجل، وقيل: تفسيره وهو: أن المستقرض طلب من آخر عشرة دراهم، فيتأبى عليه، ويبيع منه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر رغبة في نيل الزيادة، ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل خمسة دراهم، وهو مكروه، لما فيه من الإعراض عن الإقراض إلى بيع العين، قيل: كل حيلة لا يؤذي المديون إذا باع ماله من غريمه تقع بيع العين، قيل: كل حيلة لا يؤذي المديون إذا باع ماله من غريمه تقع

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – ما بين القوسين زدناه توضيحاً للعبارة.

العينة بكسر العين و فتح النون هي عند البعض: العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أغلى، وعند البعض: بيع الشيء نسيئة بثمن ثم شراؤه ممن باعه إياه نقدا بثمن أقل (ر: معجم لغة الفقهاء ص: ٣٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "ثلاثة عشر"، بدون الباء.

<sup>° -</sup> وفي (ن،ع): "فيباجي عليه".

 $<sup>^{7}</sup>$  – "عن الإقراض" ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> - في (م): "لا يؤدي".

المقاصة بينهما.

٧٥٨ - بيع الوفاء : رهن في الحقيقة وإن سموه بيعاً احتيالاً للربا، والمشتري مرتهن، لا يحل له الانتفاع به، إلا أن ياذن له البائع فيه، والمشتري ضامن في الثمرة إذا هلكت في يده، لأنه مرتهن في الحقيقة، والمعتبر للمعاني والمقاصد لا للصور والألفاظ، كالكفالة بشرط إبراء لأصيل حوالة، والحوالة بشرط بقاء الدين على المحيل كفالة، وبعضهم جوزوا هذا البيع مخلصاً عن الربا، والمخلص عن الربا أحسن.

909- وعلى هذا باع ديناراً بدينار جيد، ودرهماً بدرهم جيد، وضم مع الردئ شيئاً آخر بمقابلة الجودة، ينظر إن كان فيه الشيء يبلغ الجودة يجوز بلا كراهة، وإن لم يبلغ يجوز مع الكراهة.

• ٢٦٠ وكذا في مال الربويات، روى عن النبي - ﷺ - أنه قال لرجل: "أربيت أربيت أ"، وهو كان اشترى صاعاً من تمر بصاعين من تمر، فقال: " هلا بعت تمرك بسلعة، ثم ابتعت بسلعتك تمراً "، فالحاصل

<sup>&#</sup>x27; - وجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي (رد المحتار مع الدر المختار، باب الصرف، مطلب في بيع الوفاء).

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "ابراة"، وفي (م): "براءة".

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – "ضم" ساقط في (م).

 $<sup>^{2}</sup>$  في (ن): "ان تبت ارتبت" وفي (م): "أرببت أراببت".

<sup>° -</sup> لم أجده بهذا اللفظ، روي معناه عن أبي سعيد الخدري من عدة طرق،

أن كل حيلة لا تؤدي إلى الضرر بأحدهما يجوز تمسكاً بهذا الحديث، وإن كان يؤدي إلى الضرر بأحدهما لا يجوز ديانة، وإن جاز في الفتوى.

المعهود فيهما.

فأخرجه عنه أحمد في مسنده أنه قال: جاءه -هـ صاحب تمرة بتمر طيب، وكان تمر النبي -هـ يقال له اللون، قال: فقال له رسول الله -هـ: "مـن أين لك هذا التمر الطيب"، قال ذهبت بصاعين من تمرنا، واشتريت صـاعا من هذا، قال، فقال له رسول الله -هـ أربيت" (١٠/٣، انظـر٣/ ٥٤، ٢٠، ٦٦، ٢٦) وأخرج البيهقي عنه قال: قـال رسـول الله -هـ: "أربيـت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت" (السنن الكبرى: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن ٥/٢٨٦).

ا - في (ن،ع):" ببيعة" محل" سبعة".

## كتاب الشفعة

٧٦٢ - الشفعة من الشفع، وهو الضم، هو ضد الوتر، سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى دار الشفيع.

٧٦٣ - وسببها: الاتصال بالشركة أو بالجوار.

٧٦٤ - وشرطها: عقد المعاوضة، حتى لا يستحق بالمهر والهبة إلا بشرط العوض'.

٥٦٥ وركنها: أخذ الشفيع إما من البائع أو من المشتري بحكم الحاكم أو بالتراضي، لأن الملك ثبت للمشتري بالعقد، فلا ينتقل منه إلى الشفيع إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم كالرجوع في الهبة، ولهذا لو مات الشفيع قبل حكم الحاكم بها، بطلت شفعته عندنا، خلافاً للشافعي للشافعي .

٧٦٦ والشفعة واجبة للخليط أي ثابتة له بالعقد استحساناً، حتى لو سلم الشفيع الشفعة قبل العقد، فتسليمه باطل، وله الشفعة بالعقد،

<sup>&#</sup>x27; - ومن شرائطها أن يكون المبيع عقارا أو ما هو بمعناه، وزوال ملك البائع عن المبيع وحقه عنه، وملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذ بها المشفعة، وظهور ملك الشفيع عند الإنكار بحجة مطلقة وأن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع، وعدم الرضا من الشفيع بالبيع أو بحكمه صريحا أو دلالة (ر: الهندية ٥/١٦٠، ١٦١).

قال الشيرازي: "وإن مات الشفيع قبل العفو والأخذ، انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته" (المهذب مع المجموع ١٢٣/١، ط الإرشاد).

والقياس يأبي جواز الشفعة لما فيه من تملك مال الغير بغير رضاه.

77٧- والخليط هو الشريك، ثم الحق يثبت مرتباً كدين الصحة والمرض، أولاً يثبت للخليط في نفس المبيع، لأنه أقوى من الشريك في حق المبيع، وعن أبي يوسف رحمه الله أن مع وجود الشريك في نفس المبيع لا شفعة لغيره سواء طالبه أو تركه، لأنه يحجب غيره، ثم للشريك في حق المبيع إذا كان خاصاً، لأن الشفعة إنما تجب لدفع ضرر الدخيل، وذلك إنما يكون بالاتصال على الدوام، إذ هو مادة المضار، إلا أن ضرر الاتصال في نفس المبيع أقوى من الضرر في حق المبيع، ولا اعتبار لقلة الأنصباء وكثرتها عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله، وإنما الاعتبار للقوة.

٧٦٨- أما الطريق الخاص فهو أن لا يكون نافذاً، وأما الشرب الخاص فهو أن يكون النهر بين مائة نفر، فهو خاص، وإن كان أكثر منه فهو عام، وقيل: ذلك مفوض إلى رأي الإمام "، والشفعة في الخاص

<sup>&#</sup>x27; - فيه قولان: الأول أنه يقسم بينهم على عدد الرؤس، وهـو قـول المزنـي، والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر الأنـصباء (ر: المهـذب مـع المجمـوع ١٦٦/١٥).

۲ – فی (ن،ع): "کان" ساقط.

اختافوا في تعريفه، فقال المؤلف في الهداية: "الشرب الخاص أن يكون نهرا
 لا تجري فيه السفن، وما تجري فيه فهو عام، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد،
 وعن أبي يوسف أن الخاص أن يكون نهراً يسقى منه قراحان أو ثلاثة، وما
 زاد على ذلك فهو عام (٣٧٤/٣) وقيل: الخاص ما يتفرق ماؤه بين الشركاء

للجميع على السواء.

٧٦٩ ولو سلم البعض فالشفعة للباقين على عدد رؤوسهم، ولو كان بعضم غائباً، يقضى بين الحضور على عدد رؤوسهم.

فإن حضر واحد منهم وطلب نصيبه يأخذ نصيبه، وإن كان [الطريق] عاماً فالشفعة للجار الملاصق دون الجار المقابل، ثم للجار الملاصق، وغير الملاصق أن يكون الطريق نافذاً، و أسفل الزقاق وأعلاه، والقريب منه والبعيد سواء، وعن شريح أنه يعتبر القوة، وعند

ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي ولا يكون له منفذ، والعام ما يتفرق ويبقى وله منفذ (مجمع الأنهر ٢/٣٧٤) وقيل: إذا كان أهله لا يحصون فهو كبير، وإن كان يحصون فهو صغير، وعليه عامة المشايخ، لكن اختلفوا في حد ما يحصى وما لا يحصى ..... قيل: هو مفوض إلى رأي المجتهدين في كل عصر، إن رأوهم كثيرا كانوا كثيرا، وإن رأوهم قليلا كانوا قليلا، وهو أشبه الأقاويل (التبيين ٥/٠٤٠، ٢٤١) قال الطوري: وهو أشبه الأقاويل بالفقه (البحر ٨/٢١)، وهو الأصح كما في مجمع الأنهر والدر المنتقى نقلا عن المحيط (٢/٠٤١) والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذي الرأي المصيب للعلم، لانقطاع المجتهد المصطلح عليه (ر: رد المحتار ٥/٠٤٠)

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين زدناه تصحيحاً للعبارة.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - في (م): "ثم للجار والملاصق وغير والملاصق" الخ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (ن،ع): "أو" بدل "و".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي، أبو أمية، القاضي، الفقيه، المتوفى (٧٨هـ/٦٩٧م) أصله من اليمن، ولى قضاء

الشافعي رحمه الله لا شفعة للجار أصلاً '.

٠٧٧- ولا شفعة فيما لا يقسم كالبئر والنهر والرحى والطريق والطاحونة'.

۱۷۷- دار فيها منازل وباب الدار إلى زقاق<sup>7</sup>، غير نافذ<sup>6</sup>، وأبواب المنازل كلها إلى هذه الدار، وكل منزل منها لرجل إلا منزلاً واحداً بين رجلين، وله جار ملاصق وراء ظهره، وبابه في زقاق آخر، فباع أحد

الكوفة، لم يبرح قاضيا حتى استعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة ٧٧ه...، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وعنه الشعبي وابن سيرين وإبراهيم النخعي وآخرون، وثقه ابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. والكندي بكسر الكاف: نسبة إلى كندة، وهو ثور بن مرتع بتشديد التاء، الذي ينتهي إليه نسبه، وسمي كندة، لأنه كند أباه نعته أي كفرها (ر: وفيات الأعيان ٢/٠٦٤، ٣٦٤، وتذكرة الحفاظ ١/٩٥، وطبقات ابن سعد والأعلام للزركلي ١٣١٧، وتهذيب التهذيب ٤/٣٢٦، ٣٢٧، وحلية الأولياء ١٣٢٤، والأعلام للزركلي ١٣١٧،

<sup>&#</sup>x27; - فأما الجار والمقاسم، فلا شفعة لهما (المهذب مع المجموع ١٥/٧٧، ط الار شاد).

لنسخ الثلاث: "بواضحة" ولعل الصواب ما كتبناه من فتاوى النــوازل:
 فأما ما لا تجب قسمته، كالرحى والبئر الصغير والدار الصغيرة، فلا تثبــت
 فيه الشفعة..... والمذهب الأول (فتاوى النوازل ص: ٧٨).

الزقاق بضم الزاء: السكة، يذكر ويؤنث.....والجمع: الزقاق والأزقة،
 (الصحاح ١/٤٩١/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - سقط في (م): "نافذ".

الشريكين نصيبه، فالشفعة أولاً للشريك في نفس المبيع، ثم للشريك في حق المبيع، وهو أصحاب المنازل لأهل الزقاق وهم الجار، ثم للجار الملاصق وراء ظهر الدار، ولو كان في هذه الزقاق زقاق آخر غير نافذ أيضاً، فبيعت دار فيه، فالشفعة لأهلها خاصة، ولو بيعت في الزقاق الأعلى فالشفعة لأهل الزقاقين جميعاً.

٧٧٢ الشريك في الحائط مقدم على الشريك في حق المبيع، والشريك في البئر له شفعة في البئر دون الدار، وبوضع الجذوع على الحائط لا يصير شريكاً في نفس المبيع، وإنما هو جار ملاصق.

٧٧٣ والشفعة تجب في العقار سواء كان مما يقسم كالدور والبساتين، أو مما لا يقسم كالحمام والبئر والنهر والطريق والرحا والطاحونة، وقال الشافعي رحمه الله: لا شفعة فيما لا يقسم ، لأن الشفعة أينما تجب فيما يقسم لدفع ضرر مؤنة القسمة، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم.

<sup>&#</sup>x27; - سقط في (م): "غير".

٢ - في (م): "الزقاق" محل "الشريك".

 $<sup>^{7}</sup>$  - ر: (المهذب مع المجموع  $^{9}$  الارشاد).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "لأن الشفعة" ساقط.

## فصل في طلب الشفعة

3 ٧٧٠ وإذا علم الشفيع بالبيع، أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة، وهو طلب المواثبة، والإشهاد فيه ليس بلازم، وإنما المطالبة شرط فيه، ويثبت له الطلب ببيع البائع سواء يثبت للمشتري الملك أو لم يثبت، والعلم يثبت بإخبار رجل عدل أو بإخبار رجلين مستورين عند أبى حنيفة رحمه الله، والاختلاف فيه كالاختلاف في عزل الوكالة.

٥٧٧- ويصح الطلب بأي لفظ يفهم منه الطلب، مثل قوله: أنا أدعي الشفعة، أو أنا أنازعك فيها، وهو أن يطلبها فيه كما علم، حتى لو بلغه البيع، ولم يطلبها بطلت شفعته، {لقوله عليه السلام ]: "الشفعة لمن واثبها"، وهو عبارة عن المبادرة والمسارعة وهو يجب على الفور، هكذا روى عن

<sup>&#</sup>x27; - قال المؤلف في الهداية: وقالا: "يجب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا، صبيا كان أو امرأة، إذا كان الخبر حقا" (٣٧٧/٤) وكذا في التبيين (٣٢٧/٥) ويشترط للعلم عنده أحد شرطي الشهادة، وهو العدد أو العدالة، وعندهما الإعلام الذي يحصل بخبر واحد، عدلا كان أو لم يكن (الخانية بهامش الهندية ٣٧/٥) لأنه من أخبار المعاملات، وجه قول الإمام أن فيه الزاماً من وجه دون وجه (ر: التبيين وعليه حاشية الشلبي ٢٤٣/٥).

٢ - وفي النسخ الثلاث: "البائع" والصحيح ما كتبناه.

 $<sup>^{7}</sup>$  – ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح قال:" إنما الشفعة لمن واثبها"، وقال: وهو قول عمر (البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع ٨٣/٨) وقال الزيلعي: غريب.... كذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في "كتاب غريب الحديث" في باب كلام التابعين (نصب الراية ٢٧٦/٤).

أبي حنيفة رحمه الله وهو ظاهر المذهب، وعن محمد رحمه الله أن يتوقف إلى آخر المجلس، فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته، وهو الصحيح لله ولو قرأ كتاب الشراء إلى آخره بطلت شفعته، ولو قال: الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تبطل شفعته، ولو قال عند لقاء المشتري: كيف أصبحت، أو قال: السلام عليك، لا تبطل، وكذا لو قال: من ابتاعها، وبكم ابتعت لا تبطل، ثم ينهض منه أي يقوم من مجلسه، ويقول: إن فلاناً اشترى هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلبته الشفعة وأطلبها الآن وأنا طالبها فاشهدوا على ذلك "، وهذا

١ - في (م): "أنه توقف".

رواية عن محمد هي توافق أبا حنيفة، وهو قول أبي يوسف، وعليه عامــة المشايخ، وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى، وفي رواية هشام عن محمد إلى آخر المجلس للتأمل، وهو اختيار الكرخي وبعض المشايخ، وفي التجريد: هو أصح الروايتين، وعليه المتون(ر: الخانية بهامش الهندية ٣/٣٥، والبزازية بهامشها ٢/٠٢، والبحر: ٨/ ١٢٨، والتبيين وعليه حاشية الشلبي ٥/٣٤، والدر المختار بهامش الرد ٥/٢٤٢، ط نعمانية) هذا إذا كان بغيـر عــذر وكره، وإلا لو سكت هنيهة مكرها أو بعذر لا تبطل الشفعة بلا خلاف كما يعلم من البحر (٨/١٢) ورد المحتار (٥/٣٤١) ويرجح كلام الجواهر طلب الشفعة على الفور، وإليه يؤمئ قول العلامة ابن عابدين الشامي: "لكن هــذا القول مناسب لتسمية طلب المواثبة، ولظاهر الحديث الآتي، وظاهر الهدايــة اختياره، ونسبه إلى عامة المشايخ..... مع كونه ظاهر الرواية، فيقدم علــي ترجيح المتون" (رد المحتار ٥/٣٤٠، ط نعمانية) و لأن لفظ "الفتوى" آكد من لفظ "الصحيح" (الدرالمختار بهامش الرد ٥/٣٩٣، ط باكستان).

<sup>&</sup>quot; - اختلفوا في كيفية الطلب، والصحيح بأي لفظ طلب بالماضي أو المستقبل،

طلب التقرير، والإشهاد فيه لازم، حتى لو طلب طلب المواثبة وافتتح التطوع قبل الإشهاد في التقرير بطلت شفعته، ثم يشهد على البائع إن كان المبيع في يده؛ لأنه صاحب يد، أو على المشتري؛ لأنه صاحب ملك، أو عند العقار؛ لأنه هو المدعى، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته، ويصح الطلب من المشتري وإن لم تكن الدار في يده، وهو الصحيح لوجود الملك له، ولا تسقط الشفعة بعد طلب التقرير والإشهاد بتأخير طلب الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله، {وعن أبي يوسف رحمه الله إذا ترك الخصومة (في مجلس الحكم بطلت )، وعن محمد رحمه الله إذا تركها شهراً بعد الإشهاد بطلت شفعته، وهو قول زفر رحمه الله، والفتوى على قوله ، ثم يجيء

يصح إذا كان لفظه يفهم منه طلب الشفعة، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر، والفقيه أبي الليث، والشيخ الإمام أبي بكر محمد ابن الفضل (ر: الخانية بهامش الهندية 77/7، والبزازية بهامشها 77/7، والبحر 77/7).

ا - ما بين القوسين ساقط في (م).

٢ - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>¬</sup> رجح المؤلف قول الإمام أبي حنيفة في الهداية، فقال: ووجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى (٣٧٨/٤)، وفي العيني: الفتوى على قول الإمام (البحر ١٣٠/٨)، واختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف ومحمد، والصحيح عندهما أنه مقدر بشهر، فإن أخر هذا الطلب إلى شهر من غير عذر بطلت شفعته، فجاء في الهندية عن محيط السرخسي: "والفتوى على قولهما" (١٧٣/٥)، وبه أفتى قاضيخان (الخانية بهامش الهندية من البرهان أنه عليه في الوقاية والنقاية والذخيرة والمغني، وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به، قال: يعني أنه أصح من تصحيح الهداية والكافي، (رد المحتار المحتار)

عند القاضي وهو طلب الخصومة، والتسليم والتمليك، فيقول: إن فلاناً اشترى هذه الدار، وذكر حدودها، فطلبت الشفعة فمره أن يسلمها إلي بشفعتى، هكذا ذكر في الفتاوى الظهيرية '.

٧٧٦ وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي وطلب الشفعة، سأل القاضي عنه عن موضع الدار وحدودها لأنه ادعى حقاً فيها، فصار كأنه ادعى رقبتها، فإذا بين ذلك يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها، فإذا قال: أنا شفيعها بدار لى تلاصقها الآن صح دعواه، وقيل: تحديد الدار التي

٥/٤٤، طنعمانية) وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالذخيرة والخلاصة والمضمرات وغيرها، وعلله بحاجة الناس إليه (ر: جامع الرموز ٣٤١/٣) وفي الجامع الخاني: الفتوى اليوم على قول محمد، لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار، قال ابن عابدين الشامي: "وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية، لتغير الزمان، فلا يرجح ظاهر الرواية عليه" (رد المحتار ١٤٤/٥).

- هو لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بين عمير البخاري، القاضي، المحتسب ببخارى، المتوفى سنة تسع عشرة وست مائة (١٦٨هـــ١٢٢٦م) ذكر فيها أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل مما يشد الإفتقار إليه، وفوائد غير هذه، وجمع الشيخ العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى (٥٥٨هـ) منها ما يكثر الإحتياج إليه بحذف ما كثر الإطلاع عليه، وسماه المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية، قيال: وهيو كتياب مشتمل على مسائل كتب المتقدمين لا يستغني عنه علماء المتأخرين (كشف الظنون ١٢٢٦/٢، راجع معجم المؤلفين ٨/٣٠٣) قال العلامة عبد الحي الكنوي: وقد طالعت من تصانيفه الفتاوى الظهيرية، فوجدته كتابا معتبرا للفوائد الكثيرة (الفوائد البهية ص: ١٥٧).

يشفع بها أيضاً شرط، ثم يسأل عن المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، وإلا كلّفه إقامة البينة على ما ادعاه، لأن اليد ظاهرة اتحتمل، فلا تكفي لإثبات الاستحقاق، فإن عجز عن البينة استحلف المشتري على العلم، لأنه استحلاف على [ما في] ليد غيره، وإن نكل عنه يثبت الجوار، ثم يسأل عنه هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم البينة؛ لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع بالحجة، فإن عجز عنها استحلف المشتري على البتات؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه.

٧٧٧- ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه امتناع عن الوجوب، كمن اكتسب مالاً وتصدق به مخافة أن يجب عليه الزكاة والحج، وعند محمد رحمه الله تكره، وقيل: الاختلاف قبل البيع، أما بعده فمكروه بالإجماع، وفي الحيلة في إسقاط الزكاة فيه أيضاً اختلاف، والصحيح فيه قول محمد رحمه الله، صورته كمن استبدل نصاب السائمة إلى غيرها.

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "ظاهر محتمل"، وفي العناية: لأن اليد ظاهراً يحتمل أن تكون يد ملك وإجارة وعارية، والمحتمل لا يكفي لإثبات الاستحقاق (العناية مع الهداية وفتح القدير ٩-٣٩٥، باب طلب الشفعة والخصومة فيها).

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>¬</sup> - في (ن،ع): "استحلا" وفي (م): "استحلاء".

٤ - سقط "البيع" في (م).

<sup>° -</sup> فأما الحيلة قبل ثبوت الشفعة لا بأس بها، هو المختار؛ لأنه ليس بإبطال لحق و اجب، وكذا الحيلة لمنع وجوب الزكاة، (ر: الغياثية ص: ١٥٥).

## كتاب الإجارة

الإجارة عقد على المنافع بعوض هو مال، وإبقاء العين في ملكه على ما كان شرط، والقياس يأبى جوازها، لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه، فقام العين الموجود مقام المنفعة المعدومة في حق جوازها كذمة المسلم في باب السلم، قام مقام المسلم فيه في جواز السلم، وقد شهدت الآثار بصحتها، وهو أن النبي - على والناس يباشرونها، فأقرهم على ذلك، وبين أحكامها، فقال رسول الله - العلم الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".

9٧٧- والأموال نوعان: أعيان وأعراض، والتمليك أيضاً نوعان: تمليك العين وتمليك المنفعة، وكل واحد منهما توعان: تمليك العين بلا عوض هبة، وتمليك العين بعوض بيع، وتمليك المنفعة بلا عوض إعارة، وتمليك المنفعة بعوض إجارة.

<sup>· - &</sup>quot;على" ساقط في (م).

رواه ابن ماجه عن ابن عمر نحوه، وفيه "أعطوا" بدل "أعط" (أبواب الهبة، باب أجر الأجراء ١٧٦/٢) وفي سنده عبد الرحمن، وهـو ضـعيف، وروي عن أبي هريرة وجابر وأنس نحوه (ر: نصب الراية ١٣٠/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (م): "منهم".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "بالعوض".

<sup>° -</sup> وفي (م): "العين" محل "المنفعة".

• ٧٨٠ وعقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، لأن المنفعة عرض لا بقاء له فيتملك بالعقد السابق شيئاً فشيئاً عند وجوده، ولا يتصور تسليمه بالعقد في الحال، فلا يكون محلاً للعقد، بل العين المستأجرة قام مقام المنفعة لما بينا أنه سبب لحصولها، وإقامة السبب مقام المسبب جائز، كالسفر مع المشقة.

٧٨١ و لابد من بيان المدة فيها، لأن التوقيت من شرطها، ويصح بأي مدة كانت، طالت المدة أو قصرت، إلا في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكها، وهي ما زاد على ثلاث سنين، وهو المختار ، وعن الشافعي رحمه الله في قول أكثر من سنة

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "عوض لا بقاء له".

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "فشيئا" ساقط.

<sup>&</sup>quot; – أي المختار في المذهب أي لا يزيد على ثلاث سنين، وهو اختيار مـشايخ بلـخ (العيني٣/٢٦) وبه أفتى الفقيه أبو جعفر (البحر ٨/٤)، ويعلم ترجيحه مـن قـول ابن عابدين الشامي أنه قال: وأفتى به صاحب البحر والمصنف، وأكثر كلامهـم على أنه المختار المفتى به، لوجود العلة فيهما، وهي صونهما عن دعوى الملكيـة بطول المدة، بل هذا أولى، رملي (رد المحتار ٥/٤، ط: نعمانية) وقال الـصدر الشهيد: فكان يفتي بالجواز في ثلاث سنين في الضياع إلا إذا كانت المصلحة في المنع، وفي غير الضياع كان يفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحـدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز (التبيين ٥/٢٠١) قال القهستاني: هو المختار ... فإنـه أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، كما فـي المـضمرات (جـامع الرمـوز مرحوز ٣٥٥٠)، وأجاز الأكثر على ثلاث سنين، وبه قال أكثر أهل العلم، ولكن يرفـع الى الحاكم حتى يبطله، وبه أفتى الفقيه أبو الليـث، كـذا فـي التتمـة (العينـي المـرح، ١٢٦٥٣) هذا إذا لم ينص الواقف على مدة، فلونص عليها فهو علـي ماشـرط،

وفي قول أكثر من ثلاثين سنة '، وفي قول محمد رحمه الله يجوز أبداً.

7/۸۲ ثم أثر العقد يظهر في حق المنفعة ملكاً واستحقاقاً قبل وجودها، فإذا وجد ينتقل إلى المنفعة، وقال الشافعي رحمه الله: المنفعة المعدومة فيها كالموجودة عند العقد بناء على أن المنافع ملحقة بالأعيان عنده ، حتى يصح العقد فيها وللشارع ولاية، هذا كالنطفة في الرحم يجعله حياً حكماً في حق الإرث والعتق والوصية، كما يجعل المرتد اللاحق بدار الحرب ميتاً حكماً.

٧٨٣ و لا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة، لأن الجهالة فيها تفضي إلى المنازعة، كجهالة الثمن والمثمن في عقد البيع، وبيان جنس العمل بيان للمدة، كالخياط.

٧٨٤ ولابد من يركب على الدابة في الركوب، وما يحمل عليها في الحمل ولابد ممن يركب على الدابة في الركوب، وما يحمل عليها في الحمل بخلاف السكنى في الدار، فإنه لا يحتاج إلى تسمية من له السكنى لعدم التفاوت فيه، وله أن يعمل كل شيء إلا الحدادة والقصارة والطحانة، وإن أطلق الركوب جاز أن يركبها من شاء عملاً بالإطلاق، ولكن إذا ركب بنفسه، فليس له أن يركب غيره، أو أركب غيره، فليس له أن يركب بنفسه، لأنه يتعين مراده، وإن قال: على أن يركبها فلان، أو

قصرت المدة أو طالت، لأن شرط الواقف يراعي، فإن كانت المصلحة تقتضي خلافه يرفع إلى الحاكم حتى يحكم بجوازها (ر: نفس المصدر، والبحر (2/4)).

<sup>&#</sup>x27; - أصح القولين هنا أن الإجارة تجوز أكثر من سنة بثلاثين سنة (المجموع ٥ / ٢٦٦/١ ط: الإرشاد).

٢ - ر: المهذب مع المجموع ١٥/٢٨٠.

يلبس الثوب فلان، فإن أركبها غيره، أو ألبسه غيره، فعطبت الدابة كان ضامناً، لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فيصح التعيين له وليس له أن يتعداه، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل.

- ٧٨٥ وإن استأجرها للركوب، فأردف معه رجلا، فعطبت يضمن نصف قيمتها، ولا يعتبر بالثقل، قيل: هذا إذا كان صغيراً يستمسك على الدابة، والدابة تطيق حمل شخصين، وإن كان الصغير لا يستمسك يضمن بقدر ثقله كما لو حمله شيئاً آخر مع نفسه، وإن كانت الدابة لا تطيق حمل اثنين يضمن جميع قيمتها.

7۸٦- وإن سمى نوعاً وقدراً يحمله على الدابة، مثل أن يقول: خمسة أقفز حنطة، فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر، أو أقل كالشعير والسمسم، لأنه داخل تحت الإذن، وإن استأجر دابة بأجرة معلومة إلى موضع معلوم ولم يسم ما يحمل عليها، فحمل عليها حملاً معتاداً متعارفاً، فبلغ ذلك الموضع يجب المسمى، وإن هلك فلا ضمان عليه، لأن المتعارف كالمسمى.

٧٨٧- ويجوز استئجار الدار والحوانيت للسكنى والأرضين للزراعة طالت المدة أو قصرت إذا كانت مدتها معلومة للحاجة إليها، إلا في الأوقاف حيث لا تجوز الإجارة فيها أكثر من ثلاث سنين، وهو المختار، كيلا يدعي المستأجر تملكها، قيل: هذا في الضياع، وفي غيره لا يجوز أكثر من السنة وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الإجارة

<sup>&#</sup>x27; - "وليس" ساقط في (م).

<sup>· -</sup> وبه أخذ مشايخ بلخ والإمام أبو حفص البخاري، وعليه الفتوى، إلا إذا كانت

أكثر من السنة، في أحد أقواله.

٧٨٨ وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، لأن الأجرة ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون، ولكن مالا يكون ثمناً يصلح أن يكون أجرة ، كالأعيان والحيوان.

فالحاصل أن كل ما يصلح عوضاً يصلح أجرة"، لأن الأجرة عوض مالي، وأما الثمن ما يثبت في الذمة، فيختص {بما يثبت في الذمة، والأجرة لا تجب بالعقد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله"، لأن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع، والعقد معاوضة.

٧٨٩ ومن شرطها المساواة، ومن ضرورة التراخي في [المنفعة لزوم التراخي في<sup>1</sup>] جانب الأجرة، فإذا استوفى المنفعة تجب الأجرة

المصلحة اقتضت الزيادة أو النقص اتبعت، كما صرح به الحصكفي وابن عابدين الشامي (ر: الدر المختار ورد المحتار، كتاب الوقف، فصل يراعى شرط الوقف في إجارته ٤٠٠/٤، ٤٠١).

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "المبيع" بدل "البيع".

لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان (الهداية مع فـتح القدير ٦٣/٩، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - وفي الهداية: وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان (الهداية مع فــتح القدير ٦٣/٩، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ما بين القوسين ساقط في (م).

<sup>· -</sup> فإن أطلق العقد وجبت الأجرة بالعقد (المهذب مع المجموع ١٨١/١٥).

ما بين القوسين ساقط في (م).

لتحقق التسوية، فإذا استوى بعض المنفعة تجب الأجرة بقدره، وقال زفر رحمه الله: لا تجب الأجرة إلا باستيفاء تمام العقد ، وقال الشافعي رحمه الله: تجب بالعقد كالثمن في البيع ، لأن المنافع المعدومة كالموجودة حكماً عنده لما مر".

• ٧٩٠ وإذا استأجر أرضاً ليبني فيها، أو ليغرس فيها شجراً على مدة معلومة يجوز، لأنها منفعة مقصودة بالأراضي، فإذا تمت المدة لزمه أن يقلع البناء والغرس، ويسلمها فارغة، لأنه لا نهاية للعمارة، ففي إبقائها إضرار بصاحب الأرض، بخلاف ما إذا انقضت مدة الإجارة في المزارعة والزرع حيث لم يدرك، يترك الزرع بأجر المثل إلى أن

التعجيل أو بشرط التعجيل، أو بإستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة، أو بالتعجيل أو بشرط التعجيل، أو بإستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة، أو بالتمكن من استيفائه بتسليم العين المستأجرة في المدة (التبيين ١٠٧/٥) فإذا وقعت الإجارة مطلقة عن وقت وجوب الأجرة، فقال أبو حنيفة في القول المرجوع إليه: إن كانت على المدة، كما في إجارة الدار والأرض، يجب الأجر بحصة ما استوفى من المنافع، وإن كانت على العمل كالخياطة والقصارة فلا يستوجب الأجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل فيستحق الكل، وهو قول الصاحبين، وقال الإمام أو لا من غير تفصيل مذكور أنه لا يجب شيء من الأجرة حتى يستوفي جميع المنفعة والعمل، وهو قول زفر (ملخص من التبيين ١٠٨٥، ١٩ والبحر ٨/ ٢، ٧، والعيني ٣/٣٠).

الشير ازي: "الإجارة كالبيع يجب الثمن بنفس العقد" (المهذب مع المجموع  $^{\prime}$  – قال الشير از $^{\prime}$  ).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (م): "يقصد" بدل "مقصودة".

يدرك، لأن له نهاية معلومة، فأمكن رعاية الجانبين، {إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاً \} فيملكه برضاء صاحب البناء والشجر \'، وعند الإطلاق بالعمل له أن يعمل بنفسه \'، وليس له أن يستعمل غيره عملا بالإطلاق.

٧٩١ - وإن شرط أن يعمل الصانع بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن في التقيد فائدة كما في الركوب والحمل.

- ومن استأجر داراً كل شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر واحد، لأنه معلوم وفاسد في بقية الشهور، لأنه مجهول أن فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه بتراضيهما أن وإن استأجر داراً

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (ن،ع).

المسألة تحتاج إلى التوضيح، فبين المؤلف في الهداية: إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، فله ذلك، وهذا برضاء صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلعها فحينئذ يتملكهما بغير رضاه" (٣/ ٢٨٢) أي يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه بدون رضى صاحبه (مجمع الأنهر ٣٧٦/٢).

أي وإن أطلق المؤجر العمل، فللأجير أن يستأجر غيره (ر: الدر المختار بهامش الرد ١٢/٥).

٤ - ينبغي إسقاط "ليس".

<sup>° -</sup> سقط في (م): "فائدة".

<sup>&#</sup>x27; - لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد (الهداية مع فتح القدير ٩٤/٩، الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ٣٨٢/٢).

 <sup>«</sup> القياس مال إليه بعض المتأخرين، وفي ظاهر الرواية يبقى حق الفسخ في الليلة الأولى ويومها من الشهر الداخل، وبه يفتى للعرف ودفعاً

سنة بعشرة دراهم صح، وإن لم يسم فسط كل شهر، لأن المدة معلومة بدون التقسيم كمدة الأيام.

٧٩٣ ومن استأجر دابة إلى موضع معين فتجاوز منه إلى موضع آخر، ثم عاد إليه فهلكت الدابة، قيل: ينظر إن استأجرها ذاهباً لا جائياً يضمن؛ لأن العقد قد انتهى بالموضع المعين، فبمجاوزته عنه صار متعدياً فيه فيضمن، وبهذا لا يجب الأجر الذي جاوز عنه، وإن استأجرها ذاهباً وجائياً لا يضمن بالمجاوزة عنه، فهو "بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان، كذا هنا ، وقيل: الجواب يجري على الإطلاق ، ثم الفرق بينهما أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً، فبقي الأمر بالحفظ بعوده إلى الوفاق بعد التعدي، فحصل الرد الى نائب المالك، وهو يد المودع، وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال لا مقصوداً، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو

للحرج، هذا كله إذا لم يعجل بالأجرة، وإلا فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته، لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر، فيكون كالمسمى في العقد (ر: التبيين ١٢٣/٥).

<sup>&#</sup>x27; - في (ن،ع): "لم يسمى".

٢ - في (م) "ولهذا" بدل "وبهذا".

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - "فهو" ساقط في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "كذا هذا" بدل "كذا هنا".

أي سواء استأجرها ذاهباً لا جائياً، أو ذاهباً وجائياً، فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان، (العيني ٣٤٣/٣) هذا قول أبي حنيفة الآخر، وهو قول صاحبيه (ر: الخانية بهامش الهندية ٢/٥٤٣) وهو الأصح (ملتقى الأبحر ٢/١٦٠، مجمع الأنهر وبهامش الدر المنتقى ٣٧٩/٣).

نائباً عنه فلا يبرأ بالعود إلى الوفاق، وهذا أصح'.

294- وإن قال: استأجرتها إلى موضع معين بدرهم، وإن جاوزت عنه فبدرهمين يجوز، ولم يحك فيه خلاف، بخلاف ما لو استأجرها إن حمل عليها كرين فبدرهمين، يصح الأول دون الثاني عند أبي حنيفة لارحمه الله، وإن استأجرها إلى موضع معلوم، فركبها إلى موضع آخر ضمن قيمتها، وإن كان هو أقرب من المشروط".

990- الإستئجار على الطاعة لا يجوز عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله ، كالاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه، والأصل فيه أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليه، وبعضهم استحسنوا هذا في هذا الزمان، لظهور التواني في الأمور الدينية، وعليه الفتوى.

<sup>&#</sup>x27; - أي من التفصيل في الجواب، وفي الكافي: وقيل: الأول أصح (العيني ٦٤٣/٣)

الصاحبين لا عنده، فعلى قول الإمام يلزم المسمى درهم في الأول وأجر الصاحبين لا عنده، فعلى قول الإمام يلزم المسمى درهم في الأول وأجر المثل في الثاني، ثم عنه روايتان في أجر المثل، الأول: إن زاد على الدرهمين فيزاد، والثانية: أنه لا يزاد على الدرهمين المسميين، الأول ظاهر الرواية، والأخرى رواية الأصل، الذي هو أيضاً من كتب ظاهر الرواية وصحح الزيلعي الرواية الثانية، ويعلم ترجيحها من كلام ابن عابدين أيضا (ر: التبيين، باب ضمان الأجير ٥/٠٤، والدر المختار مع الرد: باب ضمان الأجير ٥/٥٤، طنعمانية).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "الشروط".

<sup>&#</sup>x27; - يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن..... كما يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث إن كان محتاجا، وهو وجه في المذهب (المجموع ٥/٢٧٨) وقال فيه: "ويصح الاستئجار لشعائر غير فرض كالأذان" (نفس المصدر ٥/٢٨٧).

٧٩٦ والاستئجار على غسل الميت لا يجوز، ولحمله وحفر قبره يجوز مع أنه إذا وجد غيرهم.

٧٩٧ ولو كتب كتاب غناء 'بالفارسية أو بالعربية بأجرة معلومة تطيب الأجرة.

٧٩٨ - ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام للتعارف، ولا تعتبر الجهالة فيه لإجماع المسلمين.

٧٩٩ و الاستئجار على الحج لا يجوز عندنا، لكن إذا أمر غيره أن يحج عنه من غير ذكر الإجارة يجوز، وقد مرّ في الحج.

٠٠٠- وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى عندنا، وعند زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغاً ما بلغ°.

<sup>&#</sup>x27; - وفي الخانية: ولو استوجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز؛ لأنه تعين في إقامة الحسبة، وإن كان هناك من يحملها جاز (الخانية على هامش الهندية ٢٥/٢، دار الفكر).

ل وفي الهندية: وإن استاجره ليكتب غناء بالفارسية أو بالعربية فالمختار أنه يحل؛ لأن المعصية في القراءة كذا في الوجيز للكردري (الهندية ٤٥/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – في (ن،ع): "أخذ" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - إذا كان المسمى مساويا لأجر المثل أو زاد عليه، وإن كانت أقل منه فالمسمى، كما في جامع الرموز للقهستاني (٣٩/٣٥) هذا إذا كان فساد الإجارة بحكم شرط فاسد أو نحو ذلك، لا لجهالة المسمى من الأجر وعدم التسمية، وإن كان باعتبار واحد منهما، يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، كما في قاضيخان (٢٧/٢٣) ومجمع الأنهر (٢٨٢/٢) والعيني معزيا إلى المغني والذخيرة (٣٨/٢).

<sup>° -</sup> ويستقر في الإجارة الفاسدة أجر المثل زادت على المسمى أو نقصت (حاشية الشرواني ١٩٧/٦).

الله المشاع لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من شريكه مورته أن يؤاجر نصيباً من داره لآخر، أو نصيبه من دار شريكه من غير شريكه، أما إذا آجر من شريكه يصح في ظاهر الرواية. ولو آجر من رجلين يجوز بالإجماع، ولو آجر من واحد، ثم تفاسخا في نصفه، بقى الإجارة في نصفه الآخر "، وكذا لو آجر من

المواء آجر نصيبه لشريكه أو غيره (مجمع الأنهر ٢/٥٥٣) بـشرط بيان نصيبه، وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح (التبيين ١٦٦٥)، وعليه نصيبه، وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح (التبيين ١٦٦٥)، وعليه الفتوى، كما في جامع الرموز (٣٦١/٣)، وعزاه الزيلعي (التبيين ٥/١٢)، وعليه والطور الحنفي (تكملة البحرالرائق ٢١/٨) والبرجندي للمغني، لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل، فلا يعول عليه (الدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ٢/٥٨٣) قال ابن فرشته: الفتوى في إجارة المشاع على قول الإمام، سواء فيما يقسم أو لا يقسم (تكملة البحر ١٢٨٨) وبه أفتى قاضيخان (الخانية بهامش الهندية ٢/١٣٣)، وابن نجيم المصري (فتاوى ابن نجيم بهامش الغياثية ص: ١٦٠) وبه جرزم أصحاب المتون والشروح، فكان هو المذهب، كما في المنح (مجمع الأنهر ٢/٢٨٢) ويؤيده قاعدة وعليه العمل اليوم، كذا في رد المحتار (٥/٨٢، ط: نعمانية): ويؤيده قاعدة ما في الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري: "الضرر يزال" (ص: ٩٧) لأنه في صحتها إضرار للشريك.

أمن دار شريكه ساقط، وفي الهداية: من دار مشتركة من غير الشريك (الهداية مع فتح القدير ١٠٠/٩، طدار الكتب العلمية).

<sup>&</sup>quot; - في (ن،ع): "في نصفه للآخر".

رجلين فمات أحدهما، بطل في نصيبه وبقى في نصيب الآخر.

٨٠٢ استئجار الظئر ابأجرة معلومة يجوز لقوله تعالى: ﴿فَاتُوهِن أَجُورِهِن ﴾ ولأن التعامل فيه جائز "، ثم قيل أ: إن العقد يقع على المنافع، وهي خدمتها للصبي والقيام به °، واللبن يستحق على طريق التبعية بمنزلة الصبغ في الثوب، وهذا أقرب إلى الفقه من قولهم: "إن العقد يقع على اللبن، والخدمة تابعة له" أ، لأنه لو وقع على اللبن يلزم من هذا استهلاك العين. وكل إجارة إذا وقعت على استهلاك العين تفسد الإجارة، كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها، فإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجرة لها، لأن المستحق عليها الإرضاع، وهذا إيجار.

رجل استأجر إمرأته لترضع ولده، إن كان الولد منها لا يجوز، وإن كان من غيرها يجوز، وذكر الخصاف رحمه  $| m^{V} |$ : إن

<sup>&#</sup>x27; - "الظئر" بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمزة: هي المرضعة (العيني ٦٥٨/٣).

٢ - الطلاق:٦.

 <sup>¬</sup> قال المؤلف في الهداية: لأن التعامل به كان جاريا على عهد رسول الله صلا وقبله وأقرهم عليه(٣/ ٢٨٨) وعلى جوازه انعقد الإجماع (ر:التبيين ما ١٢٧/٥).

قال به في الإيضاح والذخيرة (العيني ٣/٨٥٦) وهو الأشبه بالفقه وأقرب إليه،
 وقال في الكافي: وهو الصحيح (التبيين ٥/٢٧، ر: تكملة البحر ٢١/٨).

<sup>° -</sup> لفظ" به" ساقط في (ن).

<sup>-</sup> قائله شمس الأئمة السرخسي (العيني ٢٥٨/٣).

 <sup>«</sup> أحمد بن عمر - في رواية عمرو - بن مهير الشيباني أبو بكر،

 المعروف بالخصاف، المولود ( ۱۸۱ هـ / ۲۹۷م) والمتوفى ببغداد

استأجرها من مال الصبي يجوز، وإذا استأجر ظئراً من مال الصبي ثم مات المستأجر لا تبطل الإجارة.

١٠٠٤ - ظئر أرضعت صبياً شهراً، ثم أبت أن ترضعه والصبي لا يأخذ ثدي غيرها، أجبرها القاضي على إرضاعه .

مده وقعت الله النصف وقعت الإجارة فاسدة، فله أجر مثله، وكذا لو استأجر حماراً ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه، لأنه جعل الأجرة من عين ما يخرج من عمله، فيصير بمنزلة

(٢٦١هـ/ ٨٧٥م) فقيه، فرضي، محدث، عالم بالرأي، حدث عن وهب ومسدد والقعنبي وخلق، قال شمس الأئمة الحلواني: "رجل كبير في العلم، وهو ممن يصح الإقتداء به". الخصاف بفتح الخاء المعجمة و تشديد الصاد المهملة، يقال لمن يخصف النعل وغيره، وإنما اشتهر بالخصاف، لأنه كان يأكل من صنعته، له تصانيف منها: أحكام الوقف، وكتاب الخراج، والحيل، والوصايا والسجلات، (ر: سير أعلام النبلا ١٢٣/١٣، ١٢٤، والفهرست لابن النديم ص: ٢٩٠، وتاج التراجم ص: ٩٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص: ٢٩، ٥٠.

ر وفي ظاهر الرواية لا تجبر إن كانت لا تعرف بالظؤرة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في النوادر أنها تجبر إذا كان يخاف على الصبي وعليه الفتوى، كذا في المحيط، قال شمس الأئمة الحلواني: والاعتماد عليه، إلا إذا كانت مريضة يضرها الإرضاع، وليس للزوج أن يمنعها إذا آجرت نفسها بإذنه، وبه يفتى كذا في جواهر الأخلاطي، وإن كانت بغير إذنه فله أن يمنعها وإن خيف موت الصبي (ر: الهندية ٤٣٣/٤، وبهامشها البزازية ٥/١١٠).

قفيز الطحان ، وهذا منهي ، بخلاف الطعام المشترك، إذا استأجر شريكه حيث لا تجب الأجرة، وكذا لو استأجر أرضاً للزراعة بأرض أخرى فلا خير فيه، لأن الجنس بانفراده يحرم النسأ، وكذا السكنى بالسكنى والركوب بالركوب واللبس باللبس .

<sup>&#</sup>x27; - تفسيره أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقة (الهدايــة ٣/٣٨) وفي طلبة الطلبة: "هو أن يستأجر طحانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيــز مــن دقيق هذه الحنطة" (ص: ٢٥٧).

<sup>-</sup> روى الدارقطني (البيوع ٢٧/٣) والبيهقي (البيوع، باب النهي عن عسب الفحل٥/٣٣) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسيب الفحل" زاد عبيد: "وعن قفيز الطحان"، قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده ضعف (الدراية في تخريج أحاديث الهداية بهامشها ٢/٩٨٢) قال ابن قدامة: وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته (المغني ٥/٨) وقال الشيخ شمس الدين القيم: هذا الحديث لا يثبت بوجه (العيني ٣/٤٦٤).

<sup>&</sup>quot; - اختلفوا في هذه المسائل ونحوها، جوزها مشايخ بلخ (التبيين ١٣٠/٥) وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني (تكملة البحر ٢٤/٨) وأستاذه القاضي أبو علي النسفي (٣٤/٣٦)، وغيرهم من مشايخنا منعوها (تكملة البحر ٢٤/٨)، وبه قال المؤلف، ولكن في رأيي الناقص أنها تجوز عملاً بالعرف، كما هو قول مشايخ بلخ وغيرهم، لأنها قياسية، والقياس يترك بالتعارف، وأما قولهم: "إنه ليس بطريق القياس، بل النص يتناوله دلالة" (ر: التبيين ٥/١٣٠) فيه نظر، لأن دلالة النص هو ما كان مفهوماً منه بحسب اللغة (نور الأنوار ص: ١٦) وليس كذلك هنا، بل المانعون استخرجوا للمنع أصلا من حديث قفيز الطحان، وهو أن جزءاً من عمل الأجير لا يجعل أجرة (ر: الدر المختار ورد المحتار ٥/٢٦، ط: نعمانية) ثم أعدوها إلى مسائل أخرى ولم يجوزوها، ثم الحديث معلول بأنه لا يجوز لمعدوم الأجرة كما في البيع أنه

٥٠٠٦ الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ، لأن المعقود عليه إنما هو العمل أو أثره، فإذا عمل فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجرة، لأن عمله وصف قائم في الثوب، فله حق الحبس لاستيفاء البدل، كما في البيع ، قيل: هذا إذا قصره القصار بالنشأ ، أما إذا غسله فابيض، ليس له حق الحبس في الأصح إلا أن يسلم الدراهم محل المنفعة قام مقام المنفعة، فيجب الأجر بالتسليم، وعند زفر رحمه الله ليس له و لاية الحبس.

لا يجوز بيع ماليس عند البائع (ر: مشكل الآثار ٢٠٧/١) وقال الزيلعي: أجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول (ر: الفقه الإسلامي وأدلته 2/٥) وأجاب العيني عن قول المصنف: " إن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهذا لا يعول، فإن المزارع يأخذ جزءاً من الخارج، والمضارب جزءاً من الربح، والمعنى المذكور موجود في كل منهما، بل هذا أولى بالجواز من المضاربة والمزارعة، فإن الذي يأخذ منه الجزء هنا محقق الوجود، وهناك معدوم على خطر الوجود، لم يكن هذا المعنى مانعا من جواز المزارعة والمضاربة فهنا أحق وأولى أن لا يمنع (العيني ٢٦٤/٣).

<sup>&#</sup>x27; - واختلفت عبارات المشايخ في حد الأجير المشترك والخاص، والأوجه أن يقال: الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان محله ليسلم من النقض، والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة، كما في تبيين الحقائق (١٣٣/٥).

<sup>· -</sup> في (ن،ع): "المبيع" بدل "البيع".

عن أبي حنيفة: أن النّشيئة هي التّفرة إذا غلظت قليلا وارتفعت وهي رطبة.
 وقال مرة النشيئة والنشأة من كل النبات: ناهضه الذي لم يغلظ بعد (لـسان العرب ١٧٢/١).

حده الله، لأنه غير متعد فيه، فبقي أمانة عنده {ولا أجر له لهلاك للمعقود عليه } قبل التسليم، وقالا: العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، ولكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له، وإن شاء ضمنه معمولاً وله الأجر، لأن حفظ العين مستحق عليه، إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإن هلك المتاع في يده إن هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة يضمن، وإن هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والحريق الغالب لا يضمن، وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يضمن في الوجهين، ثم إذا ضمن عندهما، إن كان قبل العمل يضمن قيمته ولا أجر له، وإن كان بعد العمل إن شاء ضمن قيمته معمولاً بالأجرة وإن شاء ضمن قيمته غير معمول، ولأبي حنيفة رحمه الله أن العين أمانة في يده "، لأن القبض حصل بإذن المالك، ولهذا لو مات لا يضمن، والحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً، ولهذا لا يقابله الأجر بالحفظ، بخلاف المودع بالأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً، ولهذا لا يقابله الأجر بالحفظ، بخلاف المودع بالأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصوداً في الوديعة .

ا - سقط ما بين القوسين في (م).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - "إلا" ساقط في (ن،ع).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "في يده" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – والحاصل أن المعقودعليه أمانة في يد القصار عند الإمام أبي حنيفة، وهو قول زفر والحسن بن زياد، وهو القياس، فلا يضمن سواء أمكن له التحرز عنه، كالسرقة أولا، كالحريق الغالب، وقالا: إن أمكن التحرز عنه فيضمن من قيمته قبل العمل بلا أجر، وبعده معمولا بأجر، وغير معمول بلا أجر،

 $^{-}$  من غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه الأجير، لأن الآدمي محفوظ بنفسه، فلا يضمن المسبب إلا بالتعدي عليه، وأما المال فإنه محفوظ بغيره فيضمن، والصبي الذي لا يستمسك بمنزلة المال.  $^{-}$  بمنزلة المال  $^{-}$  ما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه ، وزلق الحمال  $^{-}$ 

وبقولهما أخذ الفقيه (ر: جامع الرموز ٣٦٢/٣)، وهو مذهب عمر وعلي (البزازية بهامش الهندية ٥/٨٠)، وبه أفتى الزيلعي لتغير أحوال الناس، وبه تحصل صيانة أموالهم (التبيين ٥/١٣٥)، والمشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني والقاضي الإمام فخر الدين قاضيخان كانا يفتيان بقول الإمام (ر: الهندية ٤/٠٠٠) وبه أخذ حسام الدين (السراجية ص: ١١٤)، وفي المنون، وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، وبه جزم أصحاب المتون، وكان هو المذهب (مجمع الأنهر ٢٩١/٣) وفي الدراية: أخذ الفقيه أبو الليث بقول الإمام وبه أفتى، وفي المزارعة والمعاملة الفتوى على قولهما لمكان المنورورة (تكملة البحر ٨/٧١) وأفتى بعضهم بالصلح عملا بالقولين، كما في البزازية (٥/٨٨) والسراجية (ص: ١١٤)، وبه أفتى المتأخرون، وقال الزاهدي: على هذا أدركت مشايخ بخوارزم (ر: جامع الرموز ٣٦٢٣) النواقي بالعمل وينبغي أن يفتى بقول الصاحبين في العصر الراهن أيضاً، ويولّى بالعمل لفساد الزمان، لذا أفتى المتأخرون أن الوديعة مضمونة.

<sup>&#</sup>x27; - في (م): "إلا بالمتعدي عليه" بدل" إلا بالتعدي عليه".

<sup>· -</sup> في (م): "لا يمسك" بدل" لا يستمسك".

<sup>&</sup>quot; - في (م): "كتحريق الثوب" الخ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أي دق القصار (مجمع الأنهر ٣٩٢/٢).

<sup>° -</sup> وهو في الأصل مصدر زلقت رجله نزلق زلقا وأزلقها غيره (الصحاح ١٤٩١/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - في (م): "الحمار" بدل "الحمال".

وغيره مضمون عليه عندنا، خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله! لأن الأمر بالفعل هو الداخل تحت العقد، وهو الفعل المصلح لا المفسد، لأن قوة الثوب ورقته يعرف بالاجتهاد حالة الدق، بخلاف باطن الحيوان بالاجتهاد حالة القصد، ولا أثر للإذن في عدم الضمان حتى لو حصل ما أمر به بفعل الغير يجب الأجر مع كونه غير مأذون، بخلاف الأجير الخاص حيث لا ضمان عليه فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله، لأن العين أمانة في يده، لأنه قبضه بإذن مالكه، ولأنه نائب مناب المستأجر، فكأنه هلك في يده.

م ۱۰− ولا يجوز الاستئجار للخبز والطبخ، فإن بين قدر العمل دون الوقت يصير أجير مشترك، وإن بين الوقت دون قدر العمل يصير أجيراً خاصا، وإن جمع بينهما يفسد عند أبى حنيفة رحمه الله مناهما.

<sup>-</sup> فيه قولان: أحدهما" لا ضمان عليه"، وهو قول المزني، وهو الصحيح (المهذب مع المجموع ٥٠/١٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – في (ن): "جميع"

<sup>&</sup>quot; – وفي الواقع عنه روايتان، والصحيح من مذهبه أن الإجارة فاسدة، قدم العمل أو أخر، إذا ذكر الأجر بعد الوقت والعمل، وأما إذا ذكر الوقت أولاً ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد، لأنه إذا ثم العمل بعده، أوذكر العمل أولاً ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد، لأنه إذا وسط الأجر، فبذكر الأول عملا كان أو وقتا والأجر بعده يتم العقد، فكان ذكر الثاني بعد ذلك إن كان وقتا يكون للتعجيل وإن كان عملاً فذكره لبيان العمل في ذلك الوقت، فلا يفسد العقد (الخانية بهامش الهندية ٢/٣٣٢) وعند الصاحبين يصح العقد في الصورة الأولى أيضا، ويحمل على العمل، ويكون ذكر الوقت للتعجيل تصحيحا للعقد عند تعذر الجمع بينهما، وظاهر كلم

١١٨ - ولو شرط الخبز من يده، واحترق قبل الإخراج لا أجر له للهلاك قبل التسليم، وإن أخرجه ثم احترق من غير صنعه فله الأجر، ولاضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه أمانة في يده، وعندهما يضمن بقدره دقيقاً، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر.

٨١٢ وإن استأجر راعياً لرعي غنمه، وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره، يصير أجير واحد، وإن لم يشترط يصير أجير مشترك.

٨١٣ ولو استأجره لرعي غنمه شهراً، فرعى غنمه وغنم غيره يستحق الأجرة على الثاني، ولم تفسخ الإجارة الأولى؛ لأنه تحمل زيادة مشقة على نفسه.

١٤٥- ولو خلط غنم الناس ولم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في التعيين ٢؛ لأنه هو القابض، وإن قال هو: لا أعرفها، يضمن ٣.

الزيلعي ترجيح قولهما (التبيين ٥/١٣١) كما في رد المحتار (٥/٣٧، ط نعمانية) فإن قال في اليوم، أو على أن تفرغ منه اليوم، جازت إجماعا، ويحمل العقد على العمل دون الوقت (ر: المصدرين السابقين والدر المختار بهامش الرد ٥/٣٧).

<sup>&#</sup>x27; - هذا مبني على ما مر من الاختلاف آنفاً بين الإمام وصاحبيه أن المعقود عليه أمانة عنده، ومضمون عندهما إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه، والراجح قولهما، وعليه الفتوى فليراجع، وانظر أيضا التبيين (١٣٤/٥).

٢ - في (ن،ع): "اليقين" بدل "التعيين".

 <sup>&</sup>quot; - والقول في مقدار القيمة قول الراعي، وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط (مجمع الأنهر ٣٩٤/٢).

٥١٥ وإن استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً من الحنطة، فله أن يحمل مثل وزنها شيئاً آخر إذا كان مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم، وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة، كالملح والحديد، وإن حمل الحديد فلا أجر له لعدم الرضا به، وإن هلك يضمن كل القيمة؛ لأنه إتلاف قصدي؛ لأنه أضر بالدابة؛ لأن الحديد يجتمع والقطن ينبسط، وإن حمل عليها أكثر مما شرط منه فعطبت الدابة، يضمن بما زاد من الثقل أي يقسم القيمة عليه، إلا إذا حملها حملاً ثقيلاً لا يطيق مثل تلك الدابة، يضمن كل القيمة لعدم الإذن فيه لخروجه عن العادة.

حمل المعتبر المعتبر بعلم الفروسية، لأن الآدمي غير قيمتها ولا يعتبر بالثقل، وإنما المعتبر بعلم الفروسية، لأن الآدمي غير موزون، فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات، هذا إذا كانت الدابة تطيق حملها، أما إذا كان لا تطيق حملها يضمن كل القيمة، والصبي الصغير الذي لايستمسك بنفسه بمنزلة زيادة الحمل، يعتبر فيه الثقل.

<sup>&#</sup>x27; - والمسألة مذكورة في الهداية: "وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه، فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا، لأنه ربما يكون أضر بالدابة، فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها، والقطن ينبسط على ظهرها" (٢٨٣/٣).

أن الشيئين متى كان في كل واحد منهما ضرر فوق ضرر الآخر من وجه لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في الآخر، وإن كان هو أخف ضررا من وجه آخر (التبيين ٥/١١٧).

<sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "الجناية" والصواب ما كتبناه، كما في الهداية (٣/٢٨٣).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "كل" ساقط.

٨١٧ وإن استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً، فحمل في جوالق شعير أو في جوالق حنطة، يجب نصف الأجرة، ويضمن نصف القيمة إذا هلكت.

٨١٨ و المستأجر لا يضمن بالضرب المتعارف عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لأنه داخل تحت الإذن .

٩١٩− والإجارة تفسد بالشروط الفاسدة كالبيع، ويصح شرط الخيار فيها عندنا دفعاً للحاجة، وعند الشافعي رحمه الله لا يصح بالمستأجر لا يمكنه رد المستأجر بكماله، وكذلك المؤجر لا يمكنه التسليم بكماله، ويفسخ بالعيب عندنا؛ لأن المعقود عليه المنافع، وإنها توجد شيئاً فشيئاً، فكان ما يوجد من العيب يكون حادثاً قبل قبض المعقود عليه، فيوجب الرد، كما إذا وجد العيب في المبيع قبل القبض.

<sup>&#</sup>x27; - الجوالق، بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء، ج: جوالق كصحائف، وجواليق وجوالقات (القاموس المحيط ص: ١١٢٦).

<sup>-</sup> والمسألة لها صور ذكرها في الخانية، خلاصته: إن الضرب بأمر صاحب الدابة أو بغير أمره، فالأول على وجهين: إن كان الضرب في الموضع المعتاد المعتاد ضربا معتادا لا يضمن في قولهم، وإن كان في غير الموضع المعتاد يضمن في قولهم، والثاني أيضا على وجهين: إن ضربها ضربا غير معتاد يضمن في قولهم، وإن ضربها في الموضع المعتاد، يضمن في قولهم، وإن ضربها في الموضع المعتاد، يضمن في قول أبي حنيفة، وعلى قول صاحبيه لا يضمن، (الخانية بهامش الهندية ٢/٣٣٧) وفي التتمة: الأصح أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما (العيني ٢٤٢/٣).

<sup>&</sup>quot; - لم يصح اشتراط الخيار فيه كالنكاح (المجموع ١٩١/١٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (م): "لأن المقصود عليه".

• ٨٢٠ والإجارة تفسخ بالأعذار ويبقى العقد بالأعذار أيضاً عندنا، وعند البعض تفسخ بالعذر، لأن المعقود عليه المنافع، فكان البعض بمنزلة الامتتاع من الإيجاب، وعند الشافعي رحمه الله تفسخ بالعيب ولا تفسخ بالأعذار ، لأن المنافع إنما تصير مقبوضة بالاستعمال، فالعذر قبل الاستعمال بمنزلة العيب الحادث قبل القبض في البيع، وثمنه ينفرد بالفسخ من غير قضاء، فكذا هنا دفعاً للضرر، والعذر يمنع تسليم المعقود عليه.

٨٢١ ثم العذر من قبل المؤجر هو إلحاق الدين لا غير، ولا يمكن أداؤه إلا من ثمن ما آجر، ومن قبل المستأجر كثيرة.

۸۲۲ وذكر في الزيادات: "الإجارة لا ينقض إلا بقضاء أو رضاء"، و تأويله إذا كان عقداً يحتمل إلحاقاً، كما لو آجر داره مدة ثم لحقه دين لا يقدر على قضائه و إلا من ثمن ما آجر، فسخ القاضى الإجارة.

٨٢٣ وذكر في الجامع الصغير أ: "الإجارة تنقض بنفسه"، وتأويله إذا وقعت في يده آكلة فاستأجر رجلاً بقطع يده أو قلع سنه ثم

<sup>&#</sup>x27; - فسر المؤلف معنى العذر في الهداية: "وهو عجز العاقدين عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، وهذا معنى العذر عندنا" (مع التبيين ٥/٥).

<sup>&#</sup>x27; - هو شريح وابن أبي ليلي، فعندهما تفسخ بعذر وبغير عذر (العيني٣/٦٨٩).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ر: المهذب مع المجموع ٥ / ٣٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - لا ينفسخ عقد الإجارة..... ولا يفسخ أحد العاقدين بالأعذار التي لا توجب خللا في المعقود عليه (المجموع ٣٢٢/١٥).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - في (م): "ثم لحقه دين لا وفاء عنده إلا من ثمن ما آجر ".

<sup>&#</sup>x27; - الجامع الصغير مع النافع الكبير ١/٤٣٩، كتاب الإجارات.

برأ تتقض الإجارة هنا من غير قضاء، لأنه عجز عن المضي على موجب العقد، فلم يكن في بقاء العقد فائدة، فينتقض.

3 ٢٨- وكذا إذا خربت الدار {أو انقطع شرب الضيعة \}، أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة؛ لأن المعقود عليه قد فات، فأشبه فوت المبيع قبل القبض، وقيل : لا ينفسخ ولكنه يفسخ . لأن العود يتصور فأشبه الإباق في المبيع ، وقد نص أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر ولا للآجر أن يمتنع منه .

 $- ^{0}$  ولو استأجر دابة ليسافر بها، ثم بدا أن لا يسافر بها فهو عذر عندنا  $^{^{\Lambda}}$ ، خلافاً للشافعي رحمه الله  $^{^{0}}$ ؛ لأن في مضيه  $^{^{1}}$  في موجب

<sup>&#</sup>x27; - ما بين القوسين ساقط في (م).

 $<sup>^{1}</sup>$  - قائله شيخ الإسلام وشمس الأئمة السرخسي وغير هما (العيني  $^{1}$ 7 $^{1}$ 7).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - في (ن،ع): "لا" ساقط.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - وهو الأصح كما في التبيين (٥/٤٤).

<sup>° –</sup> في (ن، ع): "البيع".

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> – أي محمد (ر: الهندية ٢٩٩/٣).

 $<sup>^{\</sup>vee}$  و المسألة موضحة في التبيين قال: "وقد روى هشام عن محمد أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فبناه الموجر، وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة، فليس له أن يمنعه من ذلك، وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع منه" ( $^{\vee}$ 1 ().

<sup>^ -</sup> أنظر للتفصيل (الهداية ٣٠٠/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - ولم أجد بصراحة، لكن يمكن القياس على ما صرح أن كل عذر يوجب خللا في المعقود عليه يفسخ الإجارة وإلا لا (ر: المجموع ٥١/٣٢٢) إنه ليس بعذر يوجب خللا فيه فلا تنفسخ الإجارة بما بدا له من السفر.

٠ ' - في (ن،ع): "نصيبه" بدل "مضيه".

العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد؛ لأنه ربما يذهب إلى الحج فذهب وقته، أو في طلب غريمه فحضر، أو للتجارة فافتقر.

-877 ولو بدأ للمكاري فليس بعذر، لأنه حرفته، ويؤمر ببعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره، وكل من كان له العمل حرفة يجبر على ذلك، وروى الكرخى إذا مرض فهو عذر، وإلا فلا .

۸۲۷ وأما قوله: الإجارة تبقى بالأعذار، وهو أنه إذا استأجر أرضاً للزراعة بمدة معلومة، فمضت المدة ولم يدرك الزرع، فإنه يكون عذراً، وتبقى الإجارة إلى أن يدرك ويحصد زرعه بأجر مثل، بخلاف الرطبة، وإنها تقلع، لأنه لا نهاية لها، وكذا إذا آجر دابة إلى موضع معلوم بمدة معلومة فمضت المدة ولم يبلغ المقصد، تبقى الإجارة إلى أن يبلغ المقصد بأجر المثل.

 $- \Lambda \Upsilon \Lambda - 0$  والإجارة تفسخ بموت أحد المتعاقدين عندنا، وقد عقد الإجارة لنفسه، لأن المنافع صارت للورثة، وعند الشافعي رحمه الله  $^{\circ}$  لا

<sup>&#</sup>x27; - قد مرت ترجمته في الجزء الأول من الكتاب.

۲ - وعلى رواية الأصل ليس بعذر (ر: الهداية ۳۰۰۰، وشرحها العيني
 ۲ - وعلى رواية الأصل ليس بعذر (ر: الهداية ۳۰۰/۳).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الرطبة، بفتح أوله وسكون ثانيه، ج رطاب، نبات الفصفصة: نبت يقيم في الأرض سنين، كلما جز نبت (معجم لغة الفقهاء ص: ٢٢٣).

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (ن،ع): "وإنها تطلع".

<sup>-</sup> فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع، (المهذب مع المجموع ٥ / ٣٤١).

تفسخ بالموت كما لا يفسخ البيع به، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف، وعلى هذا أن المستأجر إذا آجر المستأجر بأكثر مما استأجره ولم يزد فيه شيئاً آخر لم يجز عندنا؛ لأنه يصير ربح مالم يضمن، وكذا إذا تعدى وضمن سقطت الإجارة عندنا بوجوب الضمان.

٩٢٩ ولا يجوز للمتولي أن ينقض إجارة الوقف إذا زيد في الأجرة إذا كان آجرها بنقصان لا "يتغابن في مثله، أما إذا كان أغلى من أجر المثل ينفسخ عقد الإجارة، ويجب المسمى فيما مضى ويجدد ثانياً فيما بقى بأجر المثل.

١ - في (م): "المبيع".

٢ - في (ن،ع): "بوجود".

 <sup>&</sup>quot; - ينبغي إسقاط "لا"، قال في البزازية: "وفي بعض الكتب الإجارة الأولى بأجر المثل، أو بما يتغابن فيه الناس، وذلك في العشر در همان، ليس لـــه الفــسخ" (البزازية بهامش الهندية ٥/٢٠١).

## مسائل متفرقة

٠٨٣٠ رجل استأجر دكاناً من رجل ثم اشتركا في عمل يعملان فيه، قال محمد رحمه الله: لا يجب الأجر.

٨٣١ وإذا آجر صبي نفسه لا يجوز؛ لأنه عقد مشوب بين النفع والضرر، فلا يجوز إلا بالإجازة، لكن إذا فرغ من العمل يجب أجر المثل؛ لأن بعد الفراغ منه نفع محض، وهذا استحسان، وكذا العبد المحجور إذا آجر نفسه لا يجوز، فإذا عمل يستحق الأجرة، لأنه لا ضرر في حق المولى انتهاء، بخلاف الأم إذا آجرت ولدها الصغير حيث يجوز؛ لأنها تملك إتلاف منافع ولدها الصغير، بخلاف العم.

٨٣٢ رجل استأجر أباه ليخدمه فخدمه، فله الأجرة؛ لأن خدمته للإبن غير مستحقة شرعاً، بخلاف مالو استأجر هو إبنه ليخدمه، فخدمه لا تجب الأجرة، سواء كان في عياله أو لم يكن؛ لأن خدمة الإبن لأبيه مستحقة شرعاً.

٨٣٣ الهدية للمباسطة من غير شرط يجوز، فإن وقت لها وقتاً معلوماً يحل أيضا للعرف.

٨٣٤ ومن استأجر أرضاً للزراعة على أن يثنيها أو يسرقنها أو

ا - إن كان المراد بالتثنية أن يردها مكروبة إلى المؤجر، تفسد الإجارة، وإن كان المراد كرب الأرض مرتين وكانت الأرض تخرج الزرع بكربها مرة، ومدة الإجارة سنة واحدة، تفسد أيضا، لبقاء أثر التثنية بعد انقضاء المدة، وهذا شرط لا يقتضيه العقد، نعم: إن كانت تخرج الزرع بكربها مرتين لا تفسد

يكري الأنهار العظام فهو فاسد؛ لأنه شرط ليس من مقتضيات العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وهو أن يبقى أثره بعد مدة الإجارة.

٨٣٥ ومن استأجر أرضاً ولم يبين ما يزرعها فهي فاسدة، فإن زرعها ينقلب جائزاً عندنا ، خلافاً لزفر رحمه الله.

مرحل استأجر عبداً بدرهم شهراً، فقبضه ثم اختلفا بعد شهر، فقال المستأجر: مرض عندي أو أبق مني حين استأجرته، وقال المؤجر: لم يكن ذلك، ينظر إن كان مريضاً أو آبقاً وقت الخصومة، فالقول قول المستأجر، وإن كان صحيحا أو حاضراً فالقول قول المؤجر، كاختلاف جريان ماء الطاحون وانقطاعه.

٨٣٧ رجل استأجر بيتاً خراباً على أن يعمره المستأجر من الأجرة، فسدت الإجارة؛ لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد.

٨٣٨ - رجل استأجر داراً سنة، فوهب الآجر أجرة رمضان، يجوز بعد مضى رمضان عند أبي يوسف رحمه الله، ولم يجز قبله بالاتفاق"،

لعدم بقاء نفع الكرب (ر:الهداية وشرحها العيني ٢٢٧/٣، مجمع الأنهر /٣٨٩/٢).

<sup>&#</sup>x27; - هذا استحسان، وللموجر المسمى، والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر (ر: التبيين ٥/٤١، ١٣٣).

٢ - في (ن،ع): "ماء" ساقط.

ا – بل جاز عند محمد، نقل ابن البزار الكردري واضحا:" استأجر دارا سنة فوهب له المؤاجر أجر شهر رمضان، أو أجر كل السنة، جاز عند محمد لوجود السبب، خلافا للثاني، وإن استأجرها كل شهر، فوهبه له، لا يصح إلا

وكذا إذا كانت الإجارة مشاهرة لا يجوز بالاتفاق، ولو أبرأه عن الأجرة يجوز عند محمد رحمه الله، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله.

٩٣٩ قصار سلم الثياب للى أجيره ليشمسها، فنام الأجير فضاع منها ثوب، إن علم أنه ضاع في حال نومه، يضمن الأجير، وإن لم يعلم يضمن القصار، وهذا عند أبى يوسف رحمه الله .

٠٨٤٠ خان أو حانوت معروف يسكن الناس فيها بأجرة، فنزل فيه رجل وسكن، يجب أجر المثل كالحمام.

١ ٨٤١ رجل استأجر حماراً بسرج، فنزع عنه وأسرجه بسرج آخر يسرج بمثله الحمر، فعطب، لا ضمان عليه لعدم التفاوت، وإذا أسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمر يضمن بقدر ما زاد، وإن أوكفه

إذا دخل رمضان" (البزازية بهامش الهندية ٥٧/٥) ولم أجد ترجيح قول منهما، ينبغي أن يعول على قول الإمام أبي يوسف ويعمل به؛ لأن العقد يبنى على المنافع، وهي توجد شيئا فشيئا، والهبة لا تصح إلا بما يملك، والآجر يملك الأجرة بعد مضى رمضان أو كل السنة، والله أعلم بالصواب.

الثياب" ساقط في (م).

اختاره الفقيه أبو الليث، قال الفقيه أبو جعفر في الـصورة الأولـي: كـان لصاحب الثوب الخيار، إن شاء ضمن الأجير، وإن شـاء ضـمن القـصار (البزازية بهامش الهندية ٥/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - في (م): "حان".

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "لا يسرج بمثل الحمر".

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - أي باتفاق الروايات كما في الهندية (٤٩١/٤) لكن في البزازية: يضمن كــل قيمته عند الإمام (بهامش الهندية  $^{\circ}$ ۷٦/٥).

بإيكاف يوكف بمثله أو لا يوكف يضمن ، لأن الإيكاف يستعمل بما لا يستعمل له السرج، وعندهما يضمن بقدر ما زاد.

٨٤٢ ولو استأجر عرياناً فأسرجه قيل: يضمن، وقيل: لا يضمن للعرف، وإن استأجر حماراً عرياناً فأوكفه أو أسرجه، فإن كان للسفر لا يضمن؛ لأن الثابت عرفاً كالثابت شرطاً، وكذا في المصر وهو يركب من محلة إلى محلة "، أو كان من الأشراف لا يركب مثله عرياناً لا يضمن، وإلا فيضمن، والأصح أنه إذا ضمن يضمن جميع القيمة ...

<sup>&#</sup>x27; - قول الإمام أبي حنيفة أن يضمن جميع القيمة، قال شيخ الإسلام: وهو الأصح (التبيين ٩/٥) وخالفه صاحباه فيما يوكف بمثله أي يضمن حينئذ بقدر ما زاد، وهو رواية عن الإمام أيضا، وهو الأصح، كما في الهندية، وفيها أيضا: "أما إذا كانت دابة لا توكف أصلا، أو لاتوكف بمثل هذا الإيكاف، يضمن جميع القيمة في قولهم جميعا، كذا في المحيط" (٤٩٣/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> – "كان" ساقط في (م).

 <sup>&</sup>quot; - إن كان المستأجر ممن يركب في المصر عريانا، فعليه الـضمان (الهنديـة عريانا، فعليـه الـضمان (الهنديـة عريانا، فعليـه الـضمان (الهنديـة عريانا، فعليـه الـضمان (الهنديـة عريانا، فعليـه الـضمان (الهنديـة عريانا، فعلـه الـضمان (الهنديـة عريانا) (الهنديـة

<sup>-</sup> وهو الصحيح، هكذا في المحيط (نفس المصدر) كذا قال فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير، وقال الأترازي: ينبغي أن يكون الأصح ضمان قدر الزيادة (العيني ٣/٥٤٦) كذا قال الشلبي (حاشية الشلبي على التبيين ٥/١٥) وبه نأخذ لما فيه رعاية للجانبين، وفي الكافي : الضمان مطلقا من غير تفصيل المشايخ، وكان هو المذهب؛ لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى، كذا في مجمع الأنهر (٣٨٠/٢) فتأمل.

مناجر حماراً بثوبه، فسرق الثوب ومات الحمار من البرد، ينظر إن سرقت من موضع حصين، لا يضمن قيمة البرذعة ، بل يضمن قيمة المحمار ، ولو وقع الحمار في النهر من يد المستأجر فهلك، إن كان النهر بحال لا يساق فيه مثل ذلك الحمار يضمن، وكذا إذا عنفه فيه، وكذا إذا دخل في مكان ضيق يضمن، ولو ساق الدواب على ماء فاز دحموا على القنطرة، فوقع بعضهم بعضاً في الماء، فعطسوا ضمن قيمته؛ لأنه جناية يده.

خدم والمناجر دابة للحمل في طريق كذا، فأخذ صاحب الدابة في طريق آخر، إن كان يسلكه الناس فيه، فهلك المتاع فيه لم يضمن، وإن لم يسلكه الناس يضمن وإن بلغه إلى المقصد يجب أجر المثل.

معناً إلى موضع كذا، فلما سار بعض الطريق بدا له أن يترك هذا الطريق ويأخذ طريقاً آخر،

<sup>&#</sup>x27; - معناه: الحلس الذي يلقى تحت الرحل (الصحاح ١١٨٤/٣).

<sup>&#</sup>x27; - وإن لم يكن حصيناً ويضره مع البرذعة ضمن قيمتها، وإن كان بحال لا يضر مع البرذعة ضمن قيمة البرذعة لا الحمار (البزازية بهامش الهندية ٥/٣٨).

<sup>&</sup>quot; - وفي النسخ الثلاث: "في" والصواب ما كتبناه.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - في (م): "في الحمل" بدل" للحمل".

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – إن كانا سواء لا يضمن، وإن كان أحدهما أبعد في الطول والعرض، والسهولة والصعوبة ضمن (البزازية بهامش الهندية (VA/)).

ينظر إن كان الثاني مثله له ذلك، وإلا فلا، وإن بلغ المقصد فله الأجر لحصول المقصود.

٨٤٦ رجل استأجر رجلاً لحمل الطعام إلى موضع معلوم، فحمله ثم رده إليه فلا أجر له، لأنه نقض ما عمل.

٨٤٧ رجل آجر دابته غداً بدرهم، ثم آجر اليوم إلى ثلاثة أيام يجوز، ويكون فسخاً للأول.

٨٤٨ مقارضة الثيران على الحرث والكرس لا خير فيه، كاستئجار ها للركوب بالركوب، ولو أعطى البقرة ويأخذ الحمار يجوز.

٩٤٩ مكاري استقبله اللصوص، فطرح الأحمال وأخذ الحمار وهرب، إن كان بحال لو حمله يأخذونه لا يضمن.

٨٥٠ رجل استأجر حماراً لينقل عليه التراب من خربة،

<sup>&#</sup>x27; - قريب منه مسألة في البزازية أسوقها لتوضيح مسألة ما في الكتاب:"
استأجرها إلى بغداد، ثم بدا له أن لا يخرج، أو بدا له في نصف الطريق،
فهو عذر تفسخ به الإجارة، فإن أراد المكاري نصف الأجرة، فله ذلك إن
كان الباقي مثل الأولى صعوبة وسهولة، وإلا فبقدره" (البزازية بهامش
الهندية ٥/٠٠٠).

<sup>· -</sup> في (م): "معاوضة" بدل "مقارضة".

<sup>&</sup>quot; - الكرس، بالكسر: البعر، والبول المتلبد بعضه على بعض (ر: القاموس المحيط ص: ٧٣٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الخربة، كفرحة: موضع الخراب، ج: خربات وخرب وخرائب (القاموس المحيط ص: ١٠٠).

فانهدمت الخربة، وهلك الحمار، فإن هدمت بصنعه يضمن، وإلا فلا.

۱ ۸۰۱ رجل استأجر حماراً، فأوقفه وصلى، وذهب الحمار وهو يراه، ولم يقطع الصلاة يضمن؛ لأن قطع الصلاة يجوز عند خوف ذهاب المال وإن كان درهماً، أما إذا ضل من الطريق، إن كان له حافظه لا يضمن إذا طلب بقرب ذلك الموضع الذي ضل فيه.

٨٥٢ و الأجير الواحد لو أراد أن يصلي فرض الوقت يؤدي الفرض والسنة، ولا يؤدي النفل إذا تمكن في عمل الإجارة نقص ، وليس للمستأجر أن يبعث الدابة إلى السرح .

۸۵۳ الراعي إذا قال لصاحب الغنم: لا أرعى غنمك حتى تعطيني كل شهر بدرهم، فترك صاحبه عنده، يجب كل شهر بدرهم.

١٥٤ - أجير الواحد لا يعمل في مدة الإجارة لغيره عملاً، لأن المدة خصت للمستأجر، ولو عمل لآخر عملاً ينقص من أجرته بقدرما

ا - في (ن،ع): "إن كان له حائط".

هو الأجير الخاص، وقد مر تعريفه وتعريف الأجير المشترك، وفيه أصل ذكره الشلبي: والأصل فيه أن كل من ينتهي عمله بانتهاء مدة معلومة فهو أجير واحد، وكل من لا ينتهي عمله بانتهاء مدة مقدورة، فهو أجير مشترك (حاشية الشلبي على التبيين ٥/١٣٣).

<sup>-</sup> وعليه الفتوى (رد المحتار، مطلب الأجير الخاص أن يصلي النافلة ٩٦/٩).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في (ن،ع): "السرج"، وفي (م): "المسرج" بالجيم، والصحيح ما كتبناه بالحاء المهملة، معناه: المال السائم، وشجر عظام، أو كل شجر لا شوك فيه (القاموس المحيط ص: ٢٨٦).

<sup>° -</sup> وفي النسخ الثلاث: "خص" والصواب ما كتبناه.

عمل، ولو عين له العمل في هذه المدة تفسد الإجارة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه جمع بين أجير واحد وبين أجير مشترك، والأحكام مختلفة بين هذين الإجارتين '.

٨٥٥ الخياط والإسكاف يعتبر في معاملات الناس في ذلك البلد.

٨٥٦ أما الحبل الذي يشد به المكاري المستأجر يؤاجر إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

٨٥٧ وذمي استأجر مسلماً ليحمل الخمر يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله، كما لو استأجر ليبني البيعة أو الكنيسة لا بأس به ؛ لأنه أخذ الأجرة على عمله، وهو غير معصية.

٨٥٨ رجل استأجر رجلاً ليبيع ويشتري له، ولم يعين له المدة لا يجوز عندنا.

٩٥٩ رجل دفع ثوباً إلى آخر، إن بعت هذا بعشرة فلا شيء لك، وإن بعت بأكثر من هذا فهو بيني وبينك نصفان، ثم باعه بأكثر من ذلك،

<sup>&#</sup>x27; - وعند الصاحبين يجوز استحسانا، ويكون العقد على العمل (الهندية ٤٢٣/٤) ومن المعلوم أن الاستحسان يرجح على القياس.

البيعة، بكسر الباء: بيت عبادة اليهود والنصارى، ج: بيع بكسر الباء وفـتح
 الياء (مجعم لغة الفقهاء ص: ١١٥).

<sup>-</sup> الكنيسة، بفتح فكسر: بيت عبادة اليهود أو النصارى أو الكفار عامة (نفس المصدر ص: ٣٨٥).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أخذ الكاساني قول الإمام أنه قال: والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول أن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته (بدائع الصنائع ١٩٠/٤).

فله أجر المثل، لا يجاوز به عن نصف درهم'، وإن قال: في الزيادة على المعدوم على خطر على العشرة لك، ينبغي أن لا يصح؛ لأنه تمليك المعدوم على خطر الوجود، والله أعلم بالصواب.

<sup>&#</sup>x27; - "درهم" ساقط في (م)، وهو قول أبي يوسف، قال محمد: له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ، باع أو لم يبع إذا تعب في ذلك؛ لأنه عمل بحكم عقد فاسد، فيستحق أجر المثل والفتوى على قول أبي يوسف (ر: الخانية بهامش الهندية ٢٣٢٦/٢، والغياثية ص: ١٥٩).

## الفهارس

- ◄ فهرس الكتاب
- ◄ فهرس الأحاديث والآثار
  - فهرس الأعلام
    - ◄ فهرس الكتب
- عهرس المسائل الواردة في متن الكتاب

## فهرس الكتاب

| الصفحة | المعنوان                                |
|--------|-----------------------------------------|
| 11     | كتاب الكراهية                           |
| ١٣     | فصل في النظر واللمس                     |
| 78     | فصل في الوطء                            |
| 77     | فصل في الاستبراء                        |
| ٣١     | فصل في اللبس                            |
| ٣٥     | فصل في الأكل والشرب                     |
| ٤٢     | فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |
| ٤٨     | فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب الكفر |
| ٥٦     | فصل في البيع                            |
| ٦١     | فصل في الاحتكار                         |
| 70     | فصل في الخبر                            |
| ٧.     | فصل في التحري                           |
| ٧٣     | مسائل متفرقة                            |
| 97     | فصل                                     |
| ١      | كتاب الغصب                              |
| 117    | كتاب الوديعة                            |

| 177   | كتاب العارية                 |
|-------|------------------------------|
| 1 44  | كتاب الشركة                  |
| 1 2 4 | كتاب المضاربة                |
| 104   | كتاب الصيد والذبائح          |
| 100   | فصل في الجوارح               |
| ١٦٦   | فصل في الرمي                 |
| ١٧٢   | فصل في الذبح                 |
| ١٨٦   | فصل فيما يحل أكله وما لا يحل |
| 197   | كتاب الأضحية                 |
| ۲.۲   | كتاب الوقف                   |
| 417   | كتاب الهبة                   |
| 775   | فصل                          |
| 777   | فصل                          |
| 777   | فصل في الصدقة                |
| ٧٤.   | كتاب البيوع                  |
| 7 £ 1 | فصل في الخيارات              |

| [فصل في خيار الرؤية]            |
|---------------------------------|
| فصل في خيار العيب               |
| فصل في البيع الفاسد             |
| [فصل في كراهية البيع]           |
| فصل في الإقالة                  |
| باب المرابحة والتولية           |
| فصل في الاستحقاق                |
| فصل في الزيادة في المبيع والثمن |
| فصل في الربا                    |
| باب السلم                       |
| باب الصرف                       |
| مسائل متفرقة                    |
| كتاب الشفعة                     |
| فصل في طلب الشفعة               |
| كتاب الإجارة                    |
| مسائل متفرقة                    |
|                                 |

## فهرس الأحاديث والآثار المخرجة

| ١٤  | حديث: الركبة من العورة                                     |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ١٤  | حديث: غط فخذك فإنها من العورة                              |
| 10  | حديث: رسول الله - الله عنه الحسن الله عنه الحسن            |
| ١٦  | كنت أغتسل ورسول الله في إناء واحد                          |
| ۲.  | حديث: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما                  |
| 74  | حديث: إن النبي - ﷺ- يضاجع بعض نسائه و هن حيض               |
| 77  | حدیث: لا توطأ حامل حتی تضع                                 |
| 44  | حديث: نهانا النبي - الله - أن نشرب في آنية الذهب والفضة    |
| ٣٤  | حديث: نهانا النبي - الله عن تختم بالذهب                    |
| ٣٤  | حديث: عرفجة بن سعد: قال: أصيب أنفي يوم                     |
| ٣٥  | لا تتشبهوا بزي المشركين وبنعم المسرفين                     |
| ٣٥  | حديث أبي عثمان: إياكم والتنعم                              |
| ٤١  | أنه عليه السلام أدخل أصبعه في أذنه                         |
| ٤١  | حديث: الحلال بين والحرام بين                               |
| ٤٢  | مروا بالمعروف وإن لم تعملوا وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا |
| 0 £ | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت        |
| ٦١  | حدیث: نهی رسول الله -ﷺ- أن تتلقی السلع                     |
| ٦٢  | حديث: من احتكر طعاما أربعين ليلة                           |
| ٦٣  | حديث: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق    |
| ۸۳  | من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا             |

| Λο  | حديث: إن وجدتم فلانا فاقتلوه و لا تحرقوه                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٨٨  | حدیث عمرو بن شعیب: أن النبي - الله عن نتف الشیب           |
| 98  | لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر                           |
| 90  | حدیث: من لعب بالنردشیر                                    |
| 1.7 | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                                |
| 1.4 | على اليد ما أخذت حتى ترد                                  |
| ١١٤ | اطعموها الأسارى                                           |
| ١١٧ | من أودع وديعة فلا ضمان عليه                               |
| ١٣٨ | حديث عروة أبو الجعد البارقي: أعطاه النبي - الله - دينار ا |
| ١٣٨ | أثر علي: الربح على ما اصطلحا عليه                         |
| 104 | أثر ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل        |
| ١٦٨ | حدیث: کل ما أصمیت و دع ما أنمیت                           |
| ۱۷۰ | حديث: ما يقطع من البهيمة وهي حية                          |
| ١٧٤ | حديث: تسمية الله في قلب كل امرئ                           |
| 140 | أثر ابن عباس: بسم الله والله أكبر                         |
| ١٧٨ | أثر ابن مسعود: جردوا التسمية                              |
| ١٨١ | حدیث: هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها                        |
| ١٨٤ | حديث: كره رسول الله - الله - الشاة: الذكر                 |
| ١٨٦ | نهى رسول الله - الله عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل    |
|     | ذي مخلب من الطير                                          |
| 19. | أثر علي: كل كله                                           |
| 197 | على كل مسلم في كل عام عتيرة وأضحاة                        |
|     |                                                           |

| 197   | حديث: نحر النبي - الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 779   | لا تشهدنا على الجور                                                |
| 777   | حديث: أنفق على نفسك                                                |
| 747   | حديث عائشة: بارك الله فيكم                                         |
| 777   | حديث: من أخرج صدقة، فلم يجد إلا بربريا فليردها                     |
| 777   | حدیث: من رق قبلك علیه                                              |
| 779   | لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي                                |
| 7 20  | حديث: المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا                               |
| 7 £ 1 | حديث حبان بن منقذ: قال رسول الله - الله على الله خلابة             |
| 7 £ 9 | عن ابن عمر أنه قال: البيع صحيح                                     |
| 705   | من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار                                   |
| 710   | حديث: ثلاث لا يمنعن به الماء، والكلأ والنار                        |
| 719   | أثر عائشة أنها قالت لامرأة: أبلغني زيد بن أرقم إن الله تعالى       |
|       | أبطل حجه وجهاده إن لم يتب منه                                      |
| 797   | حديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة |
| 795   | من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة                    |
| ٣.,   | حدیث: من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یقبضه                            |
| ٣.,   | نهى رسول الله - الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان،           |
|       | صاع البائع، وصاع المشتري                                           |
| ۳۰۸   | حديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة                 |
| ٣١١   | حديث: من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلـــى           |
|       | أجل معلوم                                                          |

| 717        | حديث: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم            |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٣١٦        | حديث: نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم |
| ٣٢.        | لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك                       |
| 777        | حديث: لا يقبل الله عنه لا صرفا ولا عدلا            |
| ٤٢٣        | حديث: بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدا بيد         |
| 770        | حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء        |
| 771        | حديث: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم            |
| 751        | حدیث: أربیت أربیت                                  |
| ٣٤٨        | حديث: الشفعة لمن واثبها                            |
| 707        | حديث: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه              |
| <b>٣٦٦</b> | حديث: نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان            |

## فهرس الأعلام الذين ذكرت تراجمهم

| الصفحة | الأعلام             |
|--------|---------------------|
| 171    | ابن شبرمة           |
| ۸٧     | ابن المبارك         |
| ١٧٨    | ابن مسعود           |
| 01     | أبو سفيان الرازي    |
| ٤٩     | أبو الليث الحافظ    |
| ٧٩     | أبو الليث السمرقندي |
| ٨٢     | أبو منصور           |
| ٧٥     | أبو جهل             |
| 11.    | أبو نصر             |
| ١٤     | أبو هريرة           |
| ٣٧     | أنس بن مالك         |
| ١٤     | جر هد               |
| 10     | حسن بن علي          |
| ٣٦٤    | الخصاف              |
| 7 / 9  | زید بن أرقم         |
| ١٧٦    | سعيد بن المسيب      |
| ٧٧     | سفیان               |
| 779    | شداد                |
| 750    | شريح                |

| 772   | شعبي                  |
|-------|-----------------------|
| ٩ ٤   | شمس الأئمة السرخسي    |
| 198   | الطحاوي               |
| ٤٤    | ظهير الدين المرغيناني |
| 7 5 7 | عائشة                 |
| ٣٣.   | عبد العزيز بن مازه    |
| ١٧٦   | عطاء                  |
| ١٧٤   | علي                   |
| 11.   | الكرخي                |
| ٨٢    | محمد بن سلمه البلخي   |
| 140   | المسيح عيسى بن مريم   |
| 777   | هشام                  |
| 97    | يزيد                  |

## فهرس الكتب التي ذكر تعريفها

| الصفحة | العنوان              |
|--------|----------------------|
| ١ • ٤  | الأصل                |
| 7 £ 1  | الإيضاح              |
| 111    | النو ادر             |
| 7 £ 7  | التحفة               |
| 1 🗸 9  | الجامع الصغير        |
| 7 5 7  | المجرد               |
| 7 £ £  | الزيادات             |
| 444    | شرح أبي نصر البغدادي |
| 701    | الفتاوى الظهيرية     |

## فهرس المسائل الواردة في متن الكتاب

| الصفحة | العنوان                                                | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| ٥      | تقديم                                                  |       |
| 11     | كتاب الكراهية                                          |       |
| 11     | ما المراد من المكروه عند علماء الأحناف؟                | ١     |
| ١٣     | فصل في النظر واللمس                                    |       |
| ١٣     | ينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلى ما بين سرته      | ۲     |
| ١٣     | كون الركبة عورة                                        | ٣     |
| ١٣     | الفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر                        | ٤     |
| ١٤     | ما دون السرة إلى منبت الشعر عورة                       | 0     |
| 10     | ما يباح النظر إليه منه يباح المس                       | 7     |
| 10     | مسألة النظر إلى الغلام إذا كان صبيحاً جميلاً           | ٧     |
| ١٦     | نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل             | ٨     |
| ١٦     | جواز نظر الرجل إلى امرأته من القرن إلى القدم بالشهوة   | ٩     |
| ١٧     | مسألة جواز النظر إلى فرج امرأته                        | ١.    |
| ١٧     | مسألة النظر إلى ذوات المحارم                           | 11    |
| ١٧     | ما يباح النظر إليه يباح المس بخلاف وجه الأجنبية        | ١٢    |
| ١٨     | ينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز النظر إلى محارمه | ۱۳    |

| ١٨                                      | و لا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد أن يشتري                                                                                                                                                              | 1 £                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ١٨                                      | مسألة النظر إلى الأجنبية ومسها                                                                                                                                                                      | 10                         |
| ۲.                                      | جواز النظر إلى وجه الأجنبية للقاضي وللشاهد                                                                                                                                                          | ١٦                         |
| ۲.                                      | جواز النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها                                                                                                                                                           | ١٧                         |
| ۲.                                      | يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها                                                                                                                                                             | ١٨                         |
| 71                                      | النظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة                                                                                                                                                               | 19                         |
| 71                                      | نظر العبد إلى سيدته كنظر عبد الآخر إليها                                                                                                                                                            | ۲.                         |
| 71                                      | و لا فرق بين نظر الخصي والمجبوب والمخنث                                                                                                                                                             | ۲۱                         |
| 77                                      | مسألة تقبيل الرجل فم الرجل أو يده                                                                                                                                                                   | 77                         |
| 77                                      | و لا بأس بالمصافحة و هو التوارث                                                                                                                                                                     | 73                         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 77                                      | فصل في الوطء                                                                                                                                                                                        |                            |
| 77"                                     | فصل في الوطء وطء الحائض حرام يكفر مستحله                                                                                                                                                            | 7 £                        |
|                                         | -                                                                                                                                                                                                   | 7 5                        |
| 77                                      | وطء الحائض حرام يكفر مستحله                                                                                                                                                                         |                            |
| 74                                      | وطء الحائض حرام يكفر مستحله<br>الجماع في الدبر حرام                                                                                                                                                 | 70                         |
| 7 m<br>7 m<br>7 m                       | وطء الحائض حرام يكفر مستحله الجماع في الدبر حرام يحتنب عن الاستمتاع ما تحت الإزار حالة الحيض                                                                                                        | 70                         |
| 7 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | وطء الحائض حرام يكفر مستحله الجماع في الدبر حرام يحتب عن الاستمتاع ما تحت الإزار حالة الحيض ولا يعتزل عن فراشها لأنه تشبه باليهود                                                                   | 70<br>77<br>77             |
| 77" 77" 77" 75                          | وطء الحائض حرام يكفر مستحله الجماع في الدبر حرام يحتنب عن الاستمتاع ما تحت الإزار حالة الحيض ولا يعتزل عن فراشها لأنه تشبه باليهود بيان تفسير الإزار                                                | 70<br>77<br>7V<br>7A       |
| 7 m<br>7 m<br>7 m<br>7 m<br>7 t<br>7 t  | وطء الحائض حرام يكفر مستحله الجماع في الدبر حرام يعتنب عن الاستمتاع ما تحت الإزار حالة الحيض ولا يعتزل عن فراشها لأنه تشبه باليهود بيان تفسير الإزار لو انقطع حيضها ما دون العشرة فما هو حكم الوطء؟ | 70<br>77<br>7V<br>7A<br>79 |

| 47  | فصل في الاستبراء                                      |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 77  | يجب على المتملك الاستبراء                             | ٣٣ |
| 77  | على المملك الاستبراء مستحب عندنا بأي وجه ملكها        | ٣٤ |
| 77  | بيان معنى الاستبراء                                   | ٣٥ |
| 7.7 | ودواعي الوطء بمنزلة الوطء                             | ٣٦ |
| 7.7 | النيابة عن الاستبراء إذا حاضت الأمة في يد البائع      | ٣٧ |
| 79  | أحد الشريكين إذا اشترى نصيب صاحبه يجب الاستبراء       | ٣٨ |
| 79  | الجارية الآبقة إذا رجعت لا يجب الاستبراء              | ٣9 |
| 79  | الاستبراء في الحامل بوضع الحمل وفي ذوات الأشهر بالشهر | ٤٠ |
| ٣.  | حكم من لا يرى الاستبراء                               | ٤١ |
| ٣.  | ما هو حكم الاحتيال لإسقاط الاستبراء ؟ وما هي الحيلة؟  | ٤٢ |
| ٣١  | فصل في اللبس                                          |    |
| ٣١  | بيان حكم الثياب الجميلة                               | ٤٣ |
| ٣١  | استحباب لبس الثوب المصبوغ أحيانا                      | ٤٤ |
| ٣١  | حكم إرخاء الستر على الباب                             | ٤٥ |
| ٣١  | حكم لبس الحرير للرجال والنساء                         | ٤٦ |
| 77  | حكم لبس الملحم إذا كان سداه ابريسما ولحمته قطنا       | ٤٧ |
| 77  | لا يكره لبس الثياب التي كتب عليها بالذهب والفضة       | ٤٨ |
| 77  | بيان حكم لبس ثوب القز"                                | ٤٩ |
| ٣٣  | مسألة التختم للرجال                                   | 0. |

| ٣٣ | و لا بأس بمسمار الذهب في نقب الفص                   | ٥١  |
|----|-----------------------------------------------------|-----|
| 44 | عدم جواز الجلوس على كرسي الفضة                      | ٥٢  |
| ٣٤ | التختم بالذهب للرجال حرام                           | ٥٣  |
| ٣٤ | يكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير                    | 0 { |
| ٣٤ | ويكره أخذ الخرقة التي يمسح بها العرق أو الوضوء      | 00  |
| ٣٤ | ما هو الحكم إذا شد الرجل سنه بالذهب؟                | ٥٦  |
| ٣٥ | فصل في الأكل والشرب                                 |     |
| ٣٥ | حكم الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب والفضة      | ٥٧  |
| ٣٦ | بيان الأدب في غسل اليد قبل الطعام وبعده             | ٥٨  |
| 77 | مسألة الأكل فوق الشبع                               | ٥٩  |
| ٣٧ | حكم وضع المملحة والملح وتعليق الخبز على الخوان      | ٦,  |
| ٣٧ | لا يناول الضيف بعضهم بعضا إلا برضا صاحب البيت       | ٦١  |
| ٣٨ | الهرة إذا أخذت من الطعام فسقط من فمها فما هو الحكم؟ | 77  |
| ٣٨ | حكم إعطاء الطعام لمن هو قائم على الخوان             | ٦٣  |
| ٣٨ | حكم مسح الأصابع والسكين بالخبز                      | ٦٤  |
| ٣٨ | أصاب شاة أو بدنة مذبوحة في الطريق فهل يجوز أكلها؟   | 70  |
| ٣٨ | رجل دخل في كرم صديقه وأخذ شيئاً من الثمار           | ٦٦  |
| ٣٩ | حكم أثمار متناثرة في الطريق                         | ٦٧  |
| ٣٩ | ما هو حكم تناول الثمار إذا كانت على الأشجار؟        | ٦٨  |
| ٣٩ | رجل قال لآخر: أدخل في كرمي، وخذ من العنقود          | 79  |
| ٣٩ | ماء جار یجیئ فیه التفاح والکمثری هل یجوز أکله؟      | ٧.  |

| ٣٩ | اتخاذ الوليمة في العرس حسنة                             | ٧١           |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٩ | حكم ضرب الدف في العرس وإجابة الدعوة فيه                 | 77           |
| ٤٠ | الملاهي كلها حرام والجلوس عندها فسق والتلذذ بها كفر     | ٧٣           |
| ٤١ | حكم إجابة الظالم إذا دعا إلى طعام                       | ٧٤           |
| ٤١ | إن كان في يد أبويه حرام فماذا يفعل؟                     | <b>&gt;0</b> |
| ٤١ | الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد هل يجوز أكله       | ٧٦           |
| ٤٢ | فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                  |              |
| ٤٢ | الأمر بالمعروف من أعظم أمور الدين                       | ٧٧           |
| ٤٢ | متى يلزم الأمر بالمعروف وما هو طريقه؟                   | ٧٨           |
| ٤٣ | ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خشي على نفسه    | ٧٩           |
| ٤٣ | المنكرات في قراءة القرآن اللحن وتغيير الأصوات والزمزمة  | ۸.           |
| ٤٥ | بيان منكرات الأذان                                      | ٨١           |
| ٤٥ | ومنكرات الحمام كشف العورة والنظر إليها                  | ٨٢           |
| ٤٥ | جواز ضرب الأهل والمرأة على ترك الصلاة                   | ۸۳           |
| ٤٥ | حكم خروج المرأة إلى مجلس العلم بغير إذن زوجها           | Λ£           |
| ٤٦ | ابن يرتكب المعاصي فهل يحل لأحد أن يكتب إلى أبيه؟        | Λο           |
| ٤٦ | خروج المرأة إذا كان لها أب زمن وليس له أحد من يقوم عليه | ٨٦           |
| ٤٦ | لا يجوز لمسلم أن يقود أباه النصراني إلى بيعة            | ۸٧           |
| ٤٦ | رجل له أم شابة تخرج إلى الولائم وليس لها زوج            | ٨٨           |
| ٤٦ | للمرأة أن تمنع من الخبز والطبخ إذا كانت الضيافة للفساق  | ٨٩           |
| ٤٧ | رجل رأى منكراً فعليه أن ينهاه                           | ٩.           |

| ٤٧ | رجل أظهر الفسق في داره فما هو الحكم للجار؟            | 91  |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| ٤٧ | مسألة خروج المرء إلى الجهاد بغير إذن الوالدين         | 97  |
| ٤٨ | فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب الكفر               |     |
| ٤٨ | الرضا بالكفر مستقبحا للكفر ليس بكفر                   | 98  |
| ٤٨ | حكم الرجل الذي كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئن بالإيمان | ٩ ٤ |
| ٤٩ | حكم السجدة للسلاطين بنية التحية                       | 90  |
| ٤٩ | حكم تقبيل الأرض للسلطان                               | 97  |
| ٥, | حكم الرجل الذي قيل له: ألست بمسلم؟                    | 9 ٧ |
| ٥, | ولو نظر إلى الفتوى فقال: جه يارنامه أورده هل يكفر؟    | ٩٨  |
| 01 | ولو قال فاسق: این فسق نیزراه أست ومذهبیست             | 99  |
| ٥١ | لو جلس في مجلس الشراب على مكان مرتفع وذكر             | ١   |
|    | مضاحك يستهزئ بالملك                                   |     |
| 01 | لو قال: اكر بيغامبران كواهي دهند استوار ندارم         | 1.1 |
| 01 | حكم الرجل الذي عاب النبي - الله على العيوب            | 1.7 |
| 07 | لو قال المؤذن: الله أكبر، وقال الآخر: كذبت            | ١٠٣ |
| ٥٢ | الرجل الذي تمنى أن تكون الخمر حلالا                   | ١٠٤ |
| ٥٢ | لو سمع صوت هامت فقال: يموت واحد فهل يكفر؟             | 1.0 |
| ٥٢ | لو قال: من يحتاج إلى كثرة المال فالحلال والحرام سواء  | ١٠٦ |
| ٥٢ | رجل ضرب إنسانا فقيل له: لست بمسلم؟ فقال: لا           | ١٠٧ |
| ٥٢ | حكم الساحر الذي يسحر ويدعي الخلق من نفسه              | ١٠٨ |
| ٥٣ | معنى السحر وبيان حكمه                                 | 1.9 |

| ٥٣  | علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم وهو قسمان             | ١١. |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 0 £ | لا ينبغي أن يسأل العامي عن التوحيد                     | 111 |
| 0 £ | ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عما يجب الاحتراز عنه        | 117 |
| 00  | كافر قال: أعرض عليّ الإسلام فقال المسلم: إذهب إلى فلان | ۱۱۳ |
| 00  | من وافق الكفار من المسلمين فهو فاسق غير مرتد           | ١١٤ |
| 00  | حكم لبس السراغوج وتعليق الناشرة                        | 110 |
| 07  | فصل في البيع                                           |     |
| ٥٦  | حكم بيع السرقين والعذرة                                | ۲۱۱ |
| ٥٧  | يكره أن يمدح الرجل سلعته عند البيع                     | ١١٧ |
| ٥٧  | مسألة التفريق بالبيع بين الصغيرين                      | ١١٨ |
| ٥٧  | حكم بيع الزنار للنصراني وبيع القلنسوة للمجوسي          | 119 |
| ٥٧  | حكم بيع السلاح في أيام الفتنة من أهل الفتنة            | ١٢. |
| ٥٧  | لا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا             | 171 |
| ٥٨  | إذا باع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضى دينه              | 177 |
| ٥٨  | لو آجر بيتا ليبيع فيه خمرا أو يتخذ فيه بيت نار أو بيعة | ۱۲۳ |
| ٥٨  | لو حمل المسلم خمر الذمي فهل تطيب الأجرة                | ١٢٤ |
| ٥٩  | بيع بناء مكة وإجارتها                                  | 170 |
| ٥٩  | من وضع در هما عند بقال يأخذ به شيئاً فما هو الحكم؟     | ١٢٦ |
| ٦,  | مسألة الشراء من رجل قعد على الطريق ويبيع شيئاً         | ١٢٧ |
| ٦١  | فصل في الاحتكار                                        |     |
| ٦١  | حكم الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم                | ١٢٨ |

| ٦١ | بيان حكم تلقي الجلب                                  | 179   |
|----|------------------------------------------------------|-------|
| ٦٢ | لو احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من موضع آخر            | ۱۳.   |
| ٦٣ | لا ينبغي للإمام أن يسعر للناس                        | ۱۳۱   |
| ٦٥ | فصل في الخبر                                         |       |
| 70 | خبر الواحد حجة في أمور الدين ويجب العمل به           | ١٣٢   |
| 70 | وفي الديانات لا يقبل إلا قول المسلم العدل            | ۱۳۳   |
| 70 | حكم خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته                   | 1 7 2 |
| ٦٦ | المستور قيل: كالعدل، والأصح أنه كالفاسق والصبي       | 170   |
| ٦٦ | لحم في يد رجل أخبر مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوس         | 127   |
| ٦٦ | متى يترجح النافي؟                                    | ١٣٧   |
| ٦٧ | لو أخبر حر ثقة بالحرمة وأخبر عبد ثقة بالحل           | ١٣٨   |
| ٦٧ | اشترى لحما وقبضه فأخبر مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي    | 179   |
| ٦٧ | لو اشترى جارية وأخبر مسلم ثقة أنه غصبه من فلان       | 1 2 . |
| ٦٨ | مسألة شراء الجارية إذا علم أنها لرجل فرأى آخر يبيعها | 1 £ 1 |
| ٦٨ | مسلم ثقة أخبر أن الفلان الغائب طلق امرأته ثلاثا      | 1 2 7 |
| ٦٨ | شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج | 1 2 4 |
| 79 | حكم البيع إذا جاء صبي عند بقال بفلوس                 | 1 { { |
| ٦٩ | قبول الهدية من يد الصبيّ والعبد جائز للعرف           | 150   |
| ٧. | فصل في التحري                                        |       |
| ٧٠ | بيان معنى التحري، وأن الأصل فيه اليقين لا يزول بالشك | 1 27  |

| ٧٠ | مسألة الصلاة إلى جهة من غير شك                    | ١٤٧   |
|----|---------------------------------------------------|-------|
| ٧١ | وإن شك وتحرى وصلى إلى جهة التحري فما هو الحكم؟    | ١٤٨   |
| ٧١ | وقوع تحري الرجل إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى | 1 £ 9 |
| ٧٢ | دخل مسجدا لا محراب له فتحرى وصلى ثم علم أنه أخطأ  | 10.   |
| ٧٢ | لو اشتبه عليه القبلة بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله | 101   |
| 77 | المحبوس إذا تعذر في حبسه جهة قبلته يتحرى          | 107   |
| 77 | إذا اختلط المذبوح بالميتة فالعبرة للغلبة فيه      | 104   |
| 77 | مسألة الصلاة في الثوب إذا كان بعضه نجسا           | 108   |
| ٧٣ | مسائل متفرقة                                      |       |
| ٧٣ | كراهة الاختلاط للقاضي إلى أهل الباطل والشر        | 100   |
| ٧٣ | سؤال الواعظ الناس شيئاً                           | 107   |
| ٧٣ | دفع الظلم بالرشوة أمر جائز                        | 104   |
| ٧٣ | حكم ذكر الله تعالى في مجلس الفسقة                 | 101   |
| ٧٣ | مسألة التسبيح والتصلية لإعلام المشتري جودة الثوب  | 109   |
| ٧٣ | الواعظ إذا قال لقومه: كبروا وصلوا على النبي       | ١٦٠   |
| ٧٤ | رجل قرأ القرآن ولم يعمل بموجب قراءته              | ١٦١   |
| ٧٤ | رجل قال: أهل قرية كذا فهل يكون غيبة؟              | 177   |
| ٧٤ | كراهة التعشير والنقط في المصحف                    | ١٦٣   |
| ٧٤ | دخول أهل الذمة في المسجد                          | ١٦٤   |
| ٧٥ | يكره أن يجعل شيئا في كاغذ فيها مكتوب "بسم الله"   | 170   |
| ٧٥ | أخذ المال على الهدية لا يجوز                      | ١٦٦   |

| ٧٥ | توسد كتب الفقه والأحاديث لأجل الحفظ                    | ١٦٧   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
| ٧٥ | لا إثم على من همّ بمعصية، ولكن الإثم على عزمه          | ١٦٨   |
| ٧٦ | تمني الموت لخوف المعصية أو لضيق العيش                  | 179   |
| ٧٦ | مسألة عدم العلاج للمريض وعدم أكل الميتة حالة المخمصة   | ۱۷۰   |
| ٧٧ | امرأة ماتت وفي بطنها ولد يضطرب                         | ١٧١   |
| ٧٧ | مسألة شق البطن إذا ابتلع رجل درة رجل ثم مات            | ١٧٢   |
| ٧٧ | عن سفيان أنها تترك حتى يسكن الولد                      | ۱۷۳   |
| ٧٨ | صبي جاء معترضا وقت الولادة أو جاءت رجله                | ١٧٤   |
| ٧٨ | مسألة الافتصاد للحبلى إذا قال أهل الطب: إنه يضر بالولد | 140   |
| ٧٨ | يترك الختان إذا أسلم كافر وهو شيخ لا يطيقه             | ١٧٦   |
| ٧٨ | ثقب أذن البنت الصغيرة يجوز استحسانا                    | ١٧٧   |
| ٧٩ | هل للختان وقت معلوم؟                                   | ١٧٨   |
| ٧٩ | لو ولد مختونا لا يقطع منه                              | 1 7 9 |
| ٧٩ | حكم النداوي بلبن الأتان                                | ١٨٠   |
| ۸. | الاستشفاء من المحرم حرام                               | ١٨١   |
| ۸. | مسلم آجر نفسه ليحمل خمر الذمي فما هو الحكم؟            | ١٨٢   |
| ٨٠ | عيادة اليهود والنصارى إذا كانوا في جواره               | ١٨٣   |
| ٨٠ | قبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته                    | ١٨٤   |
| ٨٠ | حكم كيّ البهائم وإخصائها وإخصاء الهرة                  | 110   |
| ٨١ | كراهة جعل الغل في عنق العبد                            | ١٨٦   |
| ٨١ | رجل أخذ ثوب غيره، وترك مكانه ثوب نفسه فما حكم أخذه؟    | ١٨٧   |

| ٨١ | حكم المال الذي تركه رجل ولم يعلم ابنه من أين حصل أبوه    | ١٨٨   |
|----|----------------------------------------------------------|-------|
| ٨١ | رجل مات وعلیه دین قد نسیه                                | ١٨٩   |
| ٨١ | رجل له على آخر دين، وهو لا يقدر على استيفائه             | 19.   |
| ٨٢ | رجل له خصم فمات خصمه و لا وارث له فما هو الحكم؟          | 191   |
| ٨٢ | من عليه الحق إذا استحل فأخذ من له الحق و هو لا يعلم قدره | 197   |
| ٨٢ | رجل قال: إذا تناول فلان من مالي فهو حلال له              | 198   |
| ٨٣ | الخضاب للرجل بالحنا                                      | 198   |
| ٨٣ | الاكتحال للرجل يوم عاشوراء                               | 190   |
| ٨٤ | بيان حكم نقش المسجد بماء الذهب والجص والساج              | 197   |
| ٨٤ | حكم السلام على قارئ القرآن والشابة وأهل الذمة            | 197   |
| ٨٥ | إلقاء الفليق عند الشمس لموت الدود                        | ۱۹۸   |
| ٨٥ | النملة إذا ابتدأت بالأذى                                 | 199   |
| ٨٥ | إحراق القمل وغيره مكروه                                  | ۲.,   |
| ٨٥ | مسألة قتل الكلاب إذا كثرت في قرية يتضرر الناس بها        | ۲ . ۱ |
| ٨٥ | رجل له كلب عقور فهل لأهل المحلة أن يقتلوه                | 7.7   |
| ٨٦ | الهرة إذا كانت مؤذية تذبح                                | ۲.۳   |
| ٨٦ | رجل أقر عند رجل بقتل أبيه أو رآه أنه قتل أباه عمدا       | ۲ . ٤ |
| ٨٦ | جواز قتل الرجل لو رآه يزني بامرأته                       | ۲.٥   |
| ٨٦ | الأفضل عدم قبول هدية المستقرض                            | ۲٠٦   |
| ٨٧ | كراهة قول العبد في دعائه: بحق فلان                       | ۲.٧   |
| ٨٧ | جمع السرقين والشوك والحشيش في أرض الغير                  | ۲.۸   |

| AY | رش الماء في الطريق لسكون الغبار                         | ۲ • ۹ |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| ٨٧ | بناء المسجد في الطريق الواسع للعامة                     | ۲۱.   |
| ٨٨ | جواز قص الشارب والأظفار أي وقت طال                      | 711   |
| ٨٩ | كراهة حلق الرأس للمرأة                                  | 717   |
| ٨٩ | جواز التقاط السنابل بعد الحصاد                          | 717   |
| ٨٩ | حكم الدهن الذي يجتمع في قصعة الدهان                     | 712   |
| ٨٩ | تصدق المرأة من منزل زوجها                               | 710   |
| ۹. | حكم الدابة التي سيّبها رجل فأخذها إنسان وأصلحها         | 717   |
| ۹. | أخذ الحمامة الأهلية والغريبة وفرخيها                    | 717   |
| ۹. | حمام دخل في بيته إن رد الباب فهو له                     | 717   |
| ٩. | لا ضمان على الساعي بما تلف بسعيه                        | 719   |
| ٩. | لو غصب أرضاً فزرعها، ليس له أن يأكل من الغلة            | ۲۲.   |
| 91 | حكم الصلاة في المسجد الذي بني في الأرض المغصوبة         | 771   |
| 91 | أرض للسلطان فأسكن رجل امرأة فهل لها أن تمتتع من السكنى؟ | 777   |
| 91 | على أهل المغرب استنقاذ المرأة إذا سبيت بالمشرق          | 777   |
| 91 | لا بأس بالرتم وهو شد الخيط في إصبعه                     | 775   |
| 91 | كراهة الإشارة عند رؤية الهلال                           | 077   |
| 97 | رجل مات وأمر وارثه أن يقرأ القرآن على قبره              | 777   |
| 97 | تسمية ابنه الصغير بأبي بكر وأبي عمر                     | 777   |
| 97 | حكم اللعنة على أهل القبلة                               | 777   |
| 97 | حكم المسابقة في الفرس وهي على وجوه                      | 779   |
|    |                                                         |       |

| 9 £ | كتب فيها اسم الله يلقى في الماء الجاري إذا استغنى عنها | ۲٣.   |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| 9 £ | يكره اللعب بالشطرنج                                    | 777   |
| 97  | فصل                                                    |       |
| 97  | الظلم على الذمي أشد من الظلم على المسلم                | 777   |
| 97  | مال الحربي مباح في دار الحرب                           | 777   |
| 97  | مسألة كون الكفار مالكا أموال المسلمين بالاستيلاء       | 772   |
| 9 ٧ | عبد مسلم أبق ودخل دار الحرب فأخذوه فما هو الحكم؟       | 740   |
| 9.1 | حاصر العدو بلاد المسلمين وطلبوا الموادعة منهم على مال  | 777   |
| 9.1 | حكم الوثني الذي يجحد البارى أو الذي يقر ويشرك          | 737   |
| 9.1 | مسألة الحكم بإسلام اليهود والنصارى                     | 747   |
| 99  | لو قال المجوسي: أسلمت أو أنا مسلم فما هو الحكم؟        | 739   |
| 99  | حكم الكافر الذي يصلي في جماعة المسلمين                 | 7 2 . |
| ١   | كتاب الغصب                                             |       |
| ١   | الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب     | 7 £ 1 |
| ١   | وفي الشريعة: هو أخذ مالٍ متقوم محترم جهرا              | 7 £ 7 |
| 1.7 | حكم الغصب إذا كان مع العلم                             | 754   |
| 1.7 | على الغاصب رد العين المغصوبة إن كان باقيا في يده       | 7 £ £ |
| 1.7 | المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كلها مثلي      | 750   |
| ١٠٤ | إذا عجز عن أداء المثل، تجب قيمته                       | 7 5 7 |
| 1.0 | رد المغصوب أو قيمته إذا وجد الغاصب في غير البلد        | 7 5 7 |

| ۲۶۸         حكم هلاك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله         ١٠٦           ۲۶۹         كون ذبح مأكول اللحم استهلاكاً في الغصب         ٢٠٠           ۲۰۰         هل يحل للغاصب الربح فيما غصب؟         ٢٠٠           ۲۰۱         رجل غصب عبدا فآجره فالأجرة له، ولكن لا يحل له         ١٠٠           ۲۰۳         استعانة الغاصب عبدا فآجره فالأجرة المني حصلت من الغصب         ١٠٠           ٢٠٥         شراء الغاصب عبدا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة         ١٠٠           ٢٠٥         كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه         ١١١           ٢٠٥         لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع         ١١١           ٢٠٥         زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة         ٢١١           ٢٠٥         غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها         ٢٠١           ٢٠٥         غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها         ٢٢١           ٢٠٦         حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب         ١١٥           ٢٠٦         من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها         ١١٥           ٢٠٦         رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه فما هو الحكم؟         ٢٠٦           ٢٠٦         رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا         ١١٥           ٢٠٦         ٢٠٦         ٢٠٦           ٢٠٦         خصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد مينة فدبغه |     |                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| ۲۰۰       هل يحل للغاصب الربح فيما غصب؟         ۲۰۱       رجل غصب عبدا فآجره فالأجرة له، ولكن لا يحل له         ۲۰۲       ولو آجر العبد نفسه يصح وله أن يقبض الأجرة         ۲۰۳       استعانة الغاصب بالغلة التي حصلت من الغصب         ۲۰۳       شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة         ۲۰۰       کل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه         ۲۰۰       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع         ۲۰۷       اسلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟         ۲۰۸       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة         ۲۰۰       خصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها         ۲۰۰       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب         ۲۲       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها         ۲۲       اسنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة         ۲۲       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟         ۲۲       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه فما هو الحكم؟         ۲۲       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا         ۲۲       رجل غصب مال الذمي أو سرقه         ۲۲       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                               | ١٠٦ | *                                                   | 7 £ 1 |
| ١٠٧ رجل غصب عبدا فآجره فالأجرة له، ولكن لا يحل له ٢٥٢ ولو آجر العبد نفسه يصح وله أن يقبض الأجرة ٢٥٣ استعانة الغاصب بالغلة التي حصلت من الغصب ٢٥٠ شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة ٢٥٠ كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه ٢٥١ لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع ٢٥١ السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟ ٢٥١ السلطان إذا غصب المانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة ٢٥٨ زو الد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة ٢٥٠ خصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ٢٦٠ حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب ٢٦٠ الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة ٢٦١ رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟ ٢٦٢ رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠٦ | كون ذبح مأكول اللحم استهلاكاً في الغصب              | 7 £ 9 |
| ۲۰۲       ولو آجر العبد نفسه يصح وله أن يقبض الأجرة       ٢٠٢         ۲۰۳       استعانة الغاصب بالغلة التي حصلت من الغصب       ٢٠٤         ۲۰۵       شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة       ١٠٠         ۲۰٥       كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه       ١١١         ۲۰۲       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع       ١١١         ۲۰۷       السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟       ١١١         ۲۰۸       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة       ٢١١         ۲۰۹       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها       ٢١١         ۲۲       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       ١١١         ۲۲       من غصب ساجة فبني عليها زال ملك مالكها       ١١٠         ۲۲       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       ١١٠         ۲۲       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ٢٦٠         ۲۲       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه فلك المال       ١١٥         ۲۲       رجل غصب مال الذمي أو سرفه       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠٧ | هل يحل للغاصب الربح فيما غصب؟                       | 70.   |
| استعانة الغاصب بالغلة التي حصلت من الغصب ٢٥٢ شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة ١٠٨ ٢٥٥ كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه ١١٠ ٢٥٦ لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع ١١١ ٢٥٧ السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟ ١١١ ٢٥٨ زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة ٢٥١ ٢٥٩ غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ٢٥٩ حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب ٢٦٠ ٦٦ من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها ١١٢ ٢٦٢ الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة ١١٥ ٢٦٢ رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟ ١١٥ ٢٦٣ رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه فما هو الحكم؟ ٢٦٠ رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه نلك المال ١١٥ ٢٦٢ رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٠٧ | رجل غصب عبدا فآجره فالأجرة له، ولكن لا يحل له       | 701   |
| ١٥٠       شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة         ٢٥٥       كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه         ٢٥٦       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع         ٢٥٧       السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟         ٢٥٨       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة         ٢٥٩       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها         ٢٦٠       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب         ٢٦٠       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها         ٢٦٠       ا١٥         ٢٦٠       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة         ٢٦٠       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟         ٢٦٠       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال         ٢٦٥       رجل غصب مأل الذمي أو سرقه         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٧ | ولو آجر العبد نفسه يصح وله أن يقبض الأجرة           | 707   |
| 700       كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه       110         707       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع       111         707       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع       111         700       السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟       111         700       خوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة       111         700       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها       111         701       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       111         701       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       110         701       لاموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       110         701       لاموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       110         702       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       110         703       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       777         704       غصب مال الذمي أو سرقه       110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٨ | استعانة الغاصب بالغلة التي حصلت من الغصب            | 707   |
| ۲٥٦       لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع         ۲٥٧       لسلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟         ٢٥٨       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة         ٢٥٩       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها         ٢٦٠       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب         ٢٦٠       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها         ٢٦١       ا١٥         ٢٦٢       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة         ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟         ٢٦٥       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا         ٢٦٥       ٢٦٦         ٢٦٥       ٢٦٥         ٢٦٥       ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٨ | شراء الغاصب عينا بالألف المغصوب وبيعها بألف وزيادة  | 705   |
| ۲۵۷       السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟       111         ۲۵۸       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة       117         ۲۵۹       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها       117         ۲۲۰       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       111         ۲۲۱       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       111         ۲۲۲       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       110         ۲۲۳       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       110         ۲۲۵       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       110         ۲۲۵       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       110         ۲۲۲       رجل غصب مال الذمي أو سرقه       110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. | كل مال حرام إذا اشترى به شيئاً، ولم يضف البيع إليه  | 700   |
| ۲۰۸       زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة       ۲۰۹         ۲۰۹       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها       ۲۲۰         ۲۲۰       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       ۱۱۳         ۲۲۱       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       ۱۱۱         ۲۲۲       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       ۱۱۰         ۲۲۳       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ۱۱۰         ۲۲۵       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       ۱۱۰         ۲۲۵       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       ۲۲۵         ۲۲۲       رجل غصب مال الذمي أو سرقه       ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 | لو غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته جاز البيع      | 707   |
| 117       غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها       ٢٦٠         ٢٦٠       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       ٢٦١         ٢٦١       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       ١١٥         ٢٦٢       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       ١١٥         ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ١١٥         ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       ١١٥         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       ٢٦٥         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 | السلطان إذا غصب مال الغير فخلطه بماله فهل يملكه؟    | 707   |
| 77.       حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب       ٢٦٠         77.       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       ١١٥         ٢٦٢       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       ١١٥         ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ١١٥         ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       ١١٥         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       ١١٥         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 | زوائد الغصب أمانة عندنا متصلة كانت أو منفصلة        | 701   |
| 112       من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها       110         ٢٦٢       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       110         ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       110         ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       110         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       110         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه       110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117 | غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها                 | 409   |
| ۲٦٢       الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة       ١١٥         ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ١١٥         ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       ١١٥         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       ١١٥         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١١٣ | حكم العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب            | ۲٦.   |
| ٢٦٣       رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟       ١١٥         ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال       ١١٥         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا       ١١٥         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه       ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 | من غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها               | 177   |
| ٢٦٤       رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال         ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا         ٢٦٥       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 | الصنعة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند أبي حنيفة | 777   |
| ٢٦٥       رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا         ٢٦٥       ٢٦٦         ٢٦٦       رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 | رجل غصب طعاما فأطعمه المغصوب منه فما هو الحكم؟      | 777   |
| ٢٦٦ رجل غصب مال الذمي أو سرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 | رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال      | 775   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 | رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا                     | 770   |
| ٢٦٧ من غصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد ميتة فدبغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 | رجل غصب مال الذمي أو سرقه                           | 777   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١١٦ | من غصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد ميتة فدبغه       | 777   |

| 117 | كتاب الوديعة                                           |             |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------|
| ١١٧ | بيان الفرق بين الوديعة والأمانة                        | <b>イ</b> アイ |
| 117 | الوديعة أمانة في يد المودع                             | 779         |
| ١١٨ | بيان تفسير "من في عياله"                               | ۲٧.         |
| ١١٨ | أودع المودع عند آخر ثم أخذها من يده فهل يبرأ من الضمان | 177         |
| ١١٨ | مسألة التضمين إذا أودع المودع الوديعة عند آخر فهلكت    | 777         |
| 119 | إذا أمر المودع لآخر بعلاج الدابة فماتت من ذلك          | 777         |
| 119 | لو خلط المودع الوديعة بماله بحيث لا يتميز جنسها        | 377         |
| 177 | هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟                           | 770         |
| 175 | جحود المودع الوديعة عند طلب صاحبها                     | 777         |
| ١٢٣ | تضمين الصبي والعبد إذا أودع عندهما شيئاً فاستهلكاه     | 777         |
| 175 | إذا ضاعت الوديعة من الدكان عند الذهاب إلى الصلاة       | 7 7 7       |
| 175 | إذا أخذ القاضى مال اليتامى ومات ولم يبين أين هو؟       | 779         |
| 175 | إذا أخرج صاحب الدار دابة الغير من داره فهلكت           | ۲۸.         |
| 175 | إن وضع ثوبا في دار رجل ثم ذهب وهو رماه خارج الدار      | 711         |
| 175 | التعدي شرط للضمان في الوديعة                           | 777         |
| 175 | رجل دفع إلى غيره دراهم لينثر في العرس                  | ۲۸۳         |
| 170 | إذا قال المودع: وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان      | 712         |
| 170 | إيداع الرجل عند رجل دراهم في كيس                       | 710         |
| ١٢٦ | رجل جاء بثوب إلى رجل وقال هذا الثوب عندك وديعة         | ۲۸۲         |
| ١٢٦ | متاع ترك عند جماعة فقام واحد منهم بعد واحد             | 7.7.        |

| ١٢٦  | لو قال المودع: إن جاء شخص بعلامة كذا                    | 7   |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| ١٢٦  | وزن القاضىي الوديعة أمامه                               | 719 |
| ١٢٦  | الضمان على صاحب الخان إذا ربط الرجل دابته               | 79. |
| ١٢٧  | كتاب العارية                                            |     |
| 177  | معنى العارية لغة وشرعاً                                 | 791 |
| ١٢٨  | موجب العارية تملك المنفعة عندنا                         | 797 |
| ١٢٨  | استعار الدابة إلى موضع معلوم والذهاب بها                | 798 |
| 179  | للمعير أن يرجع عن العارية متى شاء                       | 795 |
| 179  | العارية أمانة في يده إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه  | 790 |
| 179  | حكم الضمان إذا قال صاحب المتاع: لا تنفعه إلى آخر فدفعه  | 797 |
| 14.  | ليس للأب أن يعير متاع ولده الصغير                       | 797 |
| 17.  | رجل استعار شيئاً فضاع عنده ثم طلبه صاحبه                | 791 |
| 18.  | إن قال المستعير: أدفع وفرط فيه                          | 799 |
| ١٣١  | استعار دابة ونام في المفازة ومقودها في يده              | ۳., |
| 1771 | رجل استعار دابة إلى الطاحونة فشدها في باب الطاحونة      | ٣٠١ |
| ١٣١  | رجل استعار من رجل ثورا فقال صاحبه: أعطيك غدا            | ٣.٢ |
| ١٣١  | رجل أخذ كوز الفقاع ليشرب فسقط من يده وانكسر             | ٣.٣ |
| ١٣١  | لو رد المستعار إلى دار المالك ولم يسلمها إليه فهل يضمن؟ | ٣٠٤ |
| ١٣١  | لو رد الدابة إلى الأصطبل لا يضمن                        | ٣.٥ |
| ١٣٣  | كتاب الشركة                                             |     |
| 188  | بیان معنی الشرکة                                        | ٣.٦ |

| ١٣٣   | الشركة جائزة في الأملاك والعقود                         | ٣.٧ |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1 777 | شركة أملاك                                              | ٣.٨ |
| 185   | ركنها اجتماع النصيبين                                   | ٣.٩ |
| 185   | بيان حكم شركة أملاك                                     | ٣١. |
| 185   | شركة العقود وجواز شركة المفاوضة                         | ۳۱۱ |
| 170   | بيان أركان شركة العقود وموجبها                          | ۲۱۲ |
| 170   | من شرط المفاوضة الوكالة                                 | ٣١٣ |
| ١٣٦   | لو غصب أحدهما مالا واستهلكه فهل يلزم على شريكه؟         | ۲۱٤ |
| 187   | بيان شروط العنان                                        | ٣١٥ |
| 187   | لو شرط العمل على أحدهما دون الآخر فما هو الحكم؟         | ۲۱٦ |
| 187   | لا تصح الشركة إلا بالدراهم والدنانير                    | ٣١٧ |
| 187   | شراء شيء بماله على أن يكون المبيع بينه وبين الآخر       | ٣١٨ |
| 187   | مسألة جواز الشركة بالتبر الرائج رواج الثمن              | ٣١٩ |
| ١٣٨   | لو أراد الشركة بالعروض فماذا يفعل؟                      | ٣٢. |
| ١٣٨   | كون الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين          | 471 |
| 189   | بطلان الشركة بموت أحد الشريكين                          | 477 |
| 189   | لو قال أحدهما لشريكه: لا أعمل معك بالشركة ثم غاب أياماً | 474 |
| 189   | جواز نهي أحدهما صاحبه عن بيع النسيئة                    | 475 |
| 1 2 . | لو باع أحدهما شيئاً وأجَّل في الثمن فما هو الحكم؟       | 770 |
| 1 2 . | امرأة أعطت بذر الفليق إلى امرأة أخرى                    | 777 |
| 1 2 . | أحد الشريكين يؤاخذ بما يلتزم صاحبه من العمل والغرم      | 411 |
|       |                                                         |     |

| 1 2 . | شريك الدار إذا غاب فلشريكه الآخر أن يسكن جميع الدار    | ٣٢٨ |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1 2 . | لو دفع بقرة لآخر على أن يكون السمن بينهما نصفين        | 449 |
| 1 2 1 | في الدين المشترك إذا أراد أحدهما أن يأخذ نصيبه         | ٣٣. |
| 1 £ 1 | رجل قال لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات        | ۳۳۱ |
| 1 £ 1 | رجل اشترى عبدا فقال له آخر: أشركني فيه فأشركه          | ٣٣٢ |
| ١٤١   | عبد بين رجلين فقال أحدهما لرجل ثالث                    | ٣٣٣ |
| 1 2 7 | إذا قال لصاحبه: أنا أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت شريكه | ٤٣٣ |
| 1 2 7 | عدم جواز الشركة في المباحات                            | 770 |
| 1 £ 7 | جواز شركة المعلمين في تعليم القرآن                     | ٣٣٦ |
| 184   | كتاب المضاربة                                          |     |
| 1 5 8 | معنى المضاربة لغة وشرعاً                               | 777 |
| 1 2 4 | بيان سبب مشروعيتها                                     | ٣٣٨ |
| 1 5 4 | بيان أركان المضاربة وشروطها                            | 449 |
| 1 £ £ | من شروط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعاً           | ٣٤. |
| 1 £ £ | ومن شرطها: أن تكون موقتة بوقت معين                     | 751 |
| 150   | شرط جميع الربح لرب المال أو للمضارب                    | 757 |
| 150   | شرط المضارب العمل على رب المال معه                     | 757 |
| 150   | عدم صحة المضاربة بالعروض                               | ٣٤٤ |
| 1 2 7 | لو دفع عروضا وقال: بعه واعمل مضاربة في ثمنه            | 750 |
| 1 2 7 | للمضارب أن يتصرف فيه صنوف التجارة وأنواعها             | ٣٤٦ |
| ſ     |                                                        |     |
| ١٤٧   | شراء المضارب من يعتق عليه أو على رب المال              | 357 |

| ١٤٨   | دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة                         | ٣٤٨        |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| ١٤٨   | لو دفع إلى آخر مضاربة فما هو الحكم؟                      | 789        |
| 1 £ 9 | إن خص رب المال التصرف في بلدة بعينها                     | ٣0.        |
| 1 £ 9 | ما هي الحيلة إذا أراد رب المال أن يكون المضارب ضامناً؟   | 701        |
| 1 £ 9 | نفقة المضارب أو الشريك ونفقة من يعينه على العمل          | 401        |
| 1 £ 9 | ولو خرج المضارب إلى ما دون السفر فكيف حكم النفقة؟        | 404        |
| 10.   | هل يكون الدواء من مال المضاربة؟                          | 405        |
| 10.   | بطلان المضاربة بموت رب المال أو المضارب                  | 700        |
| 10.   | إذا عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم               | 401        |
| 101   | إذا افترقا وفي المال ديون فما هو الحكم؟                  | <b>707</b> |
| 101   | وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال       | ۳٥٨        |
| 101   | القول قول المضارب إذا اختلف المضارب مع رب المال          | 409        |
| 107   | القول قول رب المال لو اختلفا في مقدار الربح في أول العقد | ٣٦.        |
| 107   | جواز شراء العبد الماذون نفسه من مال المضاربة             | 471        |
| 104   | كتاب الصيد والذبائح                                      |            |
| 107   | معنى الصيد لغة وبيان شرط ثبوت الملك فيه                  | 777        |
| 107   | بيان شرط الحل في الصيد                                   | <b>777</b> |
| 107   | الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم                      | ٣٦٤        |
| 108   | جواز اصطياد ما يؤكل لحم من الحيوان وما لا يؤكل           | 770        |
| 108   | جواز الاصطياد بالليل                                     | ٣٦٦        |
| 105   | الاصطياد نوعان: أحدهما بالجوارح والآخر بالرمي            | 777        |
|       |                                                          |            |

| 100 | فصل في الجوارح                                         |     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 100 | يجوز الاصطياد بالكلب المعلم وسائر الجوارح المعلمة      | ٣٦٨ |
| 107 | تعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات                    | 779 |
| 107 | وما أخذ من الصيود من قبل إن كان باقيا فما هو حكم أكله؟ | ٣٧. |
| 104 | لو أخذ المرسل منه صيدا ثم ألقى قطعة لحم منه فأكل       | ٣٧١ |
| 104 | تعليم البازي أن يرجع إذا دعاه                          | 777 |
| 104 | لا بد من الجرح في أي موضع كان ليتحقق الذكاة            | ٣٧٣ |
| 101 | لو كسر عضوا منه فقتله فهل يجوز أكله؟                   | ٣٧٤ |
| 101 | حكم ترك التسمية عمدا عند إرسال الكلب                   | ٣٧٥ |
| 109 | مسألة أكله إذا أكل منه الكلب أو البازي                 | 777 |
| 109 | مسألة وجوب الذكاة إن أدرك المرسل الصيد حياً            | ٣٧٧ |
| 109 | إذا لم يتمكن وفيه من الحياة فوق ما تكون في المذبوح     | ٣٧٨ |
| 17. | إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة أو لضيق الوقت          | ٣٧٩ |
| ١٦١ | لو شق بطنه وأخرج ما في بطنه ثم أدركه حياً              | ۳۸. |
| 171 | لو ذبح المجروح و هو حي وقت الذبح وتحرك بعده            | ۳۸۱ |
| ١٦٢ | رجل شق بطن شاة وأخرج ولدها ثم ذبح الشاة فهل تحل؟       | ٣٨٢ |
| ١٦٣ | لو أرسل كلبه على صيد وأخذ غيره فما هو الحكم؟           | ٣٨٣ |
| ١٦٣ | لو أرسل على صيد كثير وسمى مرة حالة الإرسال             | ٣٨٤ |
| ١٦٣ | لو أرسل فهداً فكمن حتى يستمكن أخذ الصيد فقتله          | ٣٨٥ |
| ١٦٣ | لو أرسل كلبا على صيد فأخذه وقتله ثم أخذ آخر فقتله      | ۳۸٦ |
| ١٦٣ | لو جثم على الأول زماناً طويلاً ثم أخذ آخر فقتله        | ٣٨٧ |

| 175   | لو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم أخذه | ٣٨٨   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 175   | ولو أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره       | ۳۸۹   |
| ١٦٤   | كلب اتبع الصيد فزجره صاحبه فانزجر وأخذ الصيد      | ٣٩.   |
| ١٦٤   | رجلان لكل واحد منهما كلب فأرسلاهما فأخذ أحدهما    | 791   |
| 170   | رجل نصب شبكة فتعلق بها صيد فتخلص منها             | 497   |
| ١٦٦   | فصل في الرمي                                      |       |
| ١٦٦   | جميع ما شرط من التسمية والجراحة في الكلب شرط      | ۳۹۳   |
| ١٦٦   | لو رمى إلى صيد فأصاب السهم إلى حائط ثم رجع        | 49 8  |
| ١٦٦   | لو سمع حس آدمي أو حيوان أهلي فرماه فأصاب صيدا     | 490   |
| ١٦٧   | رجل رمى إلى صيد فأصابه فوجد به جراحة أخرى         | 897   |
| ١٦٧   | رجل رمى إلى طائر ولم يدر أنه وحشي أو أهلي         | 897   |
| ١٦٧   | ذكاة ما توحش من النعم                             | ٣٩٨   |
| ١٦٨   | لو رمى إلى صيد فوقع في الماء أو على رمح منصوبة    | 899   |
| 179   | لو رماه بحجر ثقيل فما هو الحكم؟                   | ٤٠٠   |
| 179   | بيان الأصل في هذه المسائل                         | ٤٠١   |
| 179   | لو رماه فجرحه ومات بالجرح فما هو الحكم؟           | ٤٠٢   |
| 1 / • | لو أصاب السهم ظلفه أو قرنه فهل يحل؟               | ٤٠٣   |
| 1 7 . | مسألة أكل الصيد وعضوه المقطوع                     | ٤ • ٤ |
| ١٧١   | الأصل فيه أن المبان من الحي حقيقة وحكماً لا يحل   | ٤٠٥   |
| ١٧٢   | فصل في الذبح                                      |       |
| ١٧٢   | كون الذكاة شرطا لحل الذبيحة                       | ٤٠٦   |

|       | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                 | 4 14 |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| ١٧٢   | التكبير والتهليل بمنزلة التسمية للحل                     | ٤٠٧  |
| ١٧٢   | كون التسمية على المذبوح لا على الآلة وفي الصيد على الآلة | ٤٠٨  |
| ١٧٢   | تبديل الشفرة بعد الإضجاع والتسمية                        | ٤٠٩  |
| ١٧٣   | وقوع الشاة في الماء بعد الذبح والموت فيه                 | ٤١٠  |
| ١٧٣   | ترك الذابح التسمية عمداً                                 | ٤١١  |
| ١٧٣   | في حرمة متروك التسمية عمدا إجماع الصحابة                 | ٤١٢  |
| 140   | كون المسلم والكتابي سواء في التسمية وتركها               | ٤١٣  |
| 140   | حكم ذبيحة النصراني الذي سمى اسم المسيح                   | ٤١٤  |
| ١٧٧   | لو قال: بسم الله محمد رسول الله موصولا فما هو الحكم؟     | ٤١٥  |
| ١٧٨   | لو قال: الحمد لله أو سبحان الله فهل يحل؟                 | ٤١٦  |
| ١٧٨   | لو عطس عند الذبح فقال: الحمد لله ثم ذبح فما هو الحكم؟    | ٤١٧  |
| ١٧٨   | ما هو حكم قوله: اللهم اغفرلي أو اللهم تقبل مني ثم ذبح؟   | ٤١٨  |
| 1 7 9 | الذبح ما بين الحلق واللبة، وبيان أن العروق التي تقطع     | ٤١٩  |
| ١٨٠   | لو قطع من أعلى الحلقوم ثم قطع أسفله فما هو الحكم؟        | ٤٢.  |
| ١٨١   | كراهة حد الشفرة بعد الإضجاع                              | ٤٢١  |
| ١٨١   | حكم الجنين الميت الذي وجد في بطن الشاة                   | 577  |
| ١٨٢   | كراهة ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة        | ٤٢٣  |
| ١٨٢   | ذبح شاة مريضة بقي فيها من الحياة مقدار ما يبقى           | ٤٢٤  |
| ١٨٣   | إن شق الذئب بطن شاة فبقي فيها من الحياة                  | ٤٢٥  |
| ١٨٤   | استحباب النحر في الإبل والذبح في البقرة والشاة           | ٤٢٦  |
| ١٨٤   | من الشاة سبعة أشياء مكروه هل يحل أكلها؟                  | ٤٢٧  |

| ١٨٥ | سنور قطع رأس دجاجة                                   | ٤٢٨ |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| ١٨٦ | فصل فيما يحل أكله وما لا يحل                         |     |
| ١٨٦ | عدم جواز أكل ذي ناب من السباع و لا ذي مخلب من الطيور | ٤٢٩ |
| ١٨٦ | بيان تعريف السبع                                     | ٤٣٠ |
| ١٨٧ | بيان معنى التحريم في هذه الأشياء                     | ٤٣١ |
| ١٨٧ | حكم أكل الأبقع والغراب والهدهد                       | ٤٣٢ |
| ١٨٧ | هل يؤكل ولد الوحشي الذي أتى عليها الحمار الأهلي؟     | ٤٣٣ |
| ١٨٨ | كراهة لحم الفرس                                      | ٤٣٤ |
| ١٨٨ | لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك                     | 540 |
| ١٨٩ | جواز أكل الجراد وإن مات حتف أنفه                     | ٤٣٦ |
| 19. | حيوان علف نجاسة فما هو الحكم؟                        | ٤٣٧ |
| 191 | لو فرخ الطير في أرض الغير أو باض فيها فهو لمن أخذه   | ٤٣٨ |
| 191 | إذا عسل النحل في أرض لرجل، يصير ملكا                 | १८४ |
| 197 | كتاب الأضحية                                         |     |
| 197 | الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر               | ٤٤. |
| 197 | بيان دليل الوجوب للأضحية                             | ٤٤١ |
| 195 | هل تجب الأضحية عن ولده الصغير؟                       | ٤٤٢ |
| 198 | إن كان للصغير مال فما هو حكم التضحية عنه؟            | ٤٤٣ |
| 190 | لو كان الأب مسافراً يضحي عن أو لاده الصغار           | ٤٤٤ |
| 190 | لا أضحية على الحاج المسافر                           | 250 |

| 190 | إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة                      | ٤٤٦ |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 197 | لو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه            | ٤٤٧ |
| 197 | كون الأضحية من البقر والغنم والإبل                | ٤٤٨ |
| 197 | وقتها من طلوع الفجر من يوم النحر ويومان بعده      | ٤٤٩ |
| 197 | يجوز الذبح بلياليها إلا أنه يكره                  | ٤٥, |
| 197 | عدم جواز مقطوعة الأذن والذنب في الأضحية           | 201 |
| 191 | تضحية العمياء والعوراء والعرجاء والعجفاء          | १०४ |
| 199 | جواز الجذع من الضأن                               | १०४ |
| 199 | لو ولدت الأضحية قبل الذبح يذبح معها               | १०१ |
| 199 | كراهة جز صوف الأضحية وكذا الانتفاع بلبنها         | 200 |
| ۲   | سبع شياه أفضل من بقرة واحدة أو البقرة أفضل منها؟  | १०२ |
| ۲., | تعيب الشاة بعيب مانع بعد شراءها سليمة للأضحية     | ٤٥٧ |
| ۲., | إذا ماتت المشتراة للأضحية فعلى الموسر مكانها أخرى | £01 |
| ۲., | لو مضت أيام النحر والمرأ لم يضح فما هو الحكم؟     | १०१ |
| 7.1 | الفقير إذا اشترى أضحية فضاعت فهل عليه غيرها؟      | ٤٦. |
| 7.1 | لو ضحى للميت بغير أمره فالأجر للميت والملك للمضحي | ٤٦١ |
| 7.1 | حكم تضحية الشاة المغصوبة                          | ٤٦٢ |
| 7.7 | كتاب الوقف                                        |     |
| 7.7 | تفسير الوقف لغة وشرعا والاختلاف فيه               | ٤٦٣ |
| 7.7 | لا يباع الوقف و لا يوهب و لا يورث                 | ٤٦٤ |
| 7.7 | زوال ملك الواقف بحكم الحاكم به وبيان حكم الحاكم   | १२० |

| ۲ . ٤ | الوقف في مرض موته                                  | ٤٦٦    |
|-------|----------------------------------------------------|--------|
| ۲ • ٤ | اختلاف العلماء في زوال الملك بالقول                | ٤٦٧    |
| ۲ • ٤ | المسجد إذا صلى فيه واحد هل يزول ملكه؟              | ٤٦٨    |
| 7.0   | كون اتخاذ الرباط والخان لأبناء السبيل قربة         | ٤٦٩    |
| 7.0   | خروج الوقف من ملك الواقف وعدم دخوله                | ٤٧٠    |
| 7.0   | وقف المشاع فيما يحتمل القسمة                       | ٤٧١    |
| 7.0   | حكم وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة                | ٤٧٢    |
| 7.7   | لا يتم الوقف حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا      | ٤٧٣    |
| ۲.٧   | لو وقف أرضاً ثم استحق جزء منها فما هو الحكم؟       | ٤٧٤    |
| ۲۰۸   | ولو كان في القسمة فضل دراهم إن أعطي الواقف لا يجوز | ٤٧٥    |
| ۲۰۸   | مسألة وقف المنقول فيما فيه تعامل                   | ۲<br>٥ |
| ۲١.   | ويبدأ من غلة الوقف بعمارته                         | ٤٧٧    |
| ۲۱.   | لو تخرب شيء من الوقف فما هو حكم البناء؟            | ٤٧٨    |
| ۲۱.   | رجل بنى مسجداً ثم خرب حوله واستغنى عنه             | ٤٧٩    |
| ۲۱.   | حكم بيع أشجار الوقف                                | ٤٨٠    |
| ۲۱.   | مسجد فيه شجرة تفاح فهل يباح التفاح لأهل المسجد؟    | ٤٨١    |
| ۲۱.   | فرش الآجر في أرض المسجد وبناء المنارة من وقفه      | ٤٨٢    |
| 711   | مسألة وقف قديم لا يدرى شرائط الوقف ومصارفه         | ٤٨٣    |
| 711   | طلب التولية في الأوقاف                             | ٣٨٤    |
| 711   | إنفاق قيم الوقف من ماله في الوقف                   | ٤٨٥    |
| 711   | مسألة صرف الغة لحوائج نفسه                         | ٤٨٦    |
|       |                                                    |        |

| 711 | لخادم المسجد من الوقف ما شرط له الواقف                 | ٤٨٧ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 711 | من بنى مسجدا فهو أولى بعمارته ونصب الإمام والمؤذن      | ٤٨٨ |
| 711 | لو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى عند الحاجة       | ٤٨٩ |
| 717 | استيلاء الظالم على الوقف وجواز أخذ القيمة منه          | ٤٩. |
| 717 | جواز الاستقراض من أموال المساجد قدر الحاجة             | ٤٩١ |
| 717 | هدم المسجد لبنائه أحكم منه                             | ٤٩٢ |
| 717 | حكم المسجد الذي في قرية تفرقت أهلها وخربت              | ٤٩٣ |
| 717 | وقف رجل ضيعة على الفقراء وله ابنة صغيرة ضعيفة          | ٤٩٤ |
| 717 | رباط يريد أن يخرب أو مسجد خرب فهل للقاضي               | ٤٩٥ |
| 715 | جواز أكل المرشد من طعام الوقف                          | ११२ |
| 715 | عدم جواز التوضي بما وضع في المسجد أو الطريق للشرب      | ٤٩٧ |
| 715 | متعلم غاب عن البلد أقل من ثلاثة أيام فهل له وظيفته؟    | ٤٩٨ |
| 715 | قبول الشهادة في الوقف من غير دعوى                      | ٤٩٩ |
| 710 | و لا يحكم بالوقف إذا كان الصك مكتوباً على بابه         | ٥., |
| 710 | إذا كان في يد رجل أوقاف مختلفة فخلطه                   | 0.1 |
| 710 | من باع أرضاً ثم أقام بينة أنها كانت وقفا فما هو الحكم؟ | 0.7 |
| 710 | عدم جواز رهن الوقف                                     | ٥٠٣ |
| 710 | صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى                   | 0.5 |
| 710 | اتخاذ الرباط أفضل من العتق والتصدق                     | 0.0 |
| 717 | كتاب الهبة                                             |     |
| 717 | تفسير الهبة لغة وشرعا                                  | ٥,٦ |

| 717 | انعقاد الإجماع على مشروعية الهبة وبيان ركنها          | 0.7 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 717 | حكم القبول والقبض إذا وهب الدين لغريمه                | 0.1 |
| 717 | التلفظ بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة             | 0.9 |
| 717 | شرائط الهبة                                           | 01. |
| 717 | مسألة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من شريكه           | 011 |
| 719 | الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض                           | ۲۱٥ |
| 719 | لو وهب دقيقاً في حنطة أو دهنا في سمسم فما هو الحكم؟   | ٥١٣ |
| 719 | مسألة هبة اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم         | 012 |
| 771 | لو وهب دارا لرجلين: لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثيها       | 010 |
| 771 | لو كان في يد الموهوب عارية أو وديعة أو غصبا           | ۲۱٥ |
| 771 | الهبة لكل واحد منهما نصفا نصفا وبيان آراء العلماء فيه | ٥١٧ |
| 777 | من وهب هبة لأجنبي فهل له الرجوع؟                      | ٥١٨ |
| 777 | حكم الرجوع إذا وهب لذي رحم محرم منه                   | 019 |
| 777 | مسألة الرجوع إذا وهب أحد الزوجين للآخر                | ٥٢. |
| 777 | بيان موانع الرجوع                                     | 071 |
| 777 | قول الواهب: خذها عوضا عن هبتك أو في مقابلتها          | 077 |
| 777 | بيان الهبة بشرط العوض                                 | ٥٢٣ |
| 775 | فصل                                                   |     |
| 775 | هبة جارية واستثناء حملها                              | 075 |
| 775 | صحة الوصية بالحمل واستثناءه                           | 070 |
| 377 | إن أعتق ما في بطنها ثم وهبها فما هو الحكم؟            | ٢٢٥ |
|     |                                                       |     |

| 770 | هبة الأمة على شرط الإعتاق أو الاستيلاد أو التدبير   | ٥٢٧   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| 777 | فصل                                                 |       |
| 777 | كون الهبة باطلة بالتقييد                            | ٥٢٨   |
| 777 | قول الدائن: إذا جاء غد فأنت بريء من الدين الذي عليك | 079   |
| 777 | لو قال: أد إليّ نصفه على أنك بريء من الباقي         | ٥٣.   |
| 777 | قول الرجل لامرأته: أبرأني عن مهرك حتى أهب لك كذا    | ٥٣١   |
| 777 | هبة المرأة مهرها لزوجها بعد ما مات عنها             | ٥٣٢   |
| 777 | هبة العين على شرط الخيار                            | ٥٣٣   |
| 777 | قول الرجل: وهبت هذا الشيء فليأخذ من شاء فأخذه واحد  | 072   |
| 777 | الهدية في العرس أو الختان فلمن هي؟                  | ٥٣٥   |
| 777 | الهدية إلى المعلم والمؤدب في الأعياد والنيروز       | ٥٣٦   |
| 779 | طلب المعلم ثمن الحصير فأخذ منهم ملكه                | ٥٣٧   |
| 779 | غرس رجل شجرة الكرم باسم ابنه هل يكون هبة له؟        | ٥٣٨   |
| 779 | وجوب العدل على الأب بين أو لاده في الهبة            | ٥٣٩   |
| 74. | جعل الثوب لابنه الصغير ثم إعطاؤه لابنه الآخر        | ٥٤.   |
| 74. | جميع ما أملكه لفلان أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان   | 0 2 1 |
| 74. | تفسير العمري وبيان حكمه                             | 057   |
| 74. | تفسير الرقبى وبيان حكمه                             | 0 5 4 |
| 777 | حكم قوله: داري لك حبس، أو قال: داري لك هبة تسكنها   | 0 £ £ |
| 777 | فصل في الصدقة                                       |       |
| 777 | الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع           | 0 2 0 |

| 777   | التصدق بشيء مما يحتمل القسمة على غنيين أو على فقيرين  | ०१२   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| 777   | جواز صرف الزكاة إلى المسلم والذمي                     | 0 5 7 |
|       |                                                       |       |
| 7 77  | أخذ الفقير الصدقة ثم استغنى وفي يده صدقة              | 0 £ Å |
| 772   | نذر أن يتصدق بماله لزمه التصدق بجنس ما تجب فيه        | 0 £ 9 |
| 772   | من نذر أن يتصدق بملكه فكيف الحكم؟                     | 00,   |
| 740   | بيان الفرق بين المال والملك                           | 001   |
| 777   | رجل له دراهم وهو محتاج إليها فالإنفاق على نفسه        | 007   |
| 777   | قول الغريم لمديونه: تصدق بمالي الذي عليك على من شئت   | ٥٥٣   |
| 777   | لو قال: وهبت لك ما عليك أو تصدقت به فهل تصح الهبة؟    | 005   |
| 777   | قول الغريم بعد خبر موت المديون: وهبته منه ثم بان      | 000   |
| 777   | مسألة صدقة الفقير الذي يسأل الناس الحاحا ويأكل إسرافا | 007   |
| 777   | كون التصدق بثمن العبد أفضل من العتق                   | 004   |
| 777   | متى يحرم السؤال للفقير                                | 001   |
| 7 £ . | كتاب البيوع                                           |       |
| 7 2 . | البيوع جمع بيع بمعنى مبيع                             | 009   |
| 7 2 . | معنى البيع لغة وشرعا                                  | ٥٦,   |
| 7 2 . | تفسير المقايضة والصرف والسلم وبيع المطلق              | ١٢٥   |
| 7 5 1 | انعقاد البيع بالإيجاب والقبول إذا صدر من أهله         | ۲۲٥   |
| 7 5 1 | الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين          | ٥٦٣   |
| 7 £ 1 | انعقاد البيع بلفظ المستقبل                            | ०२६   |
| 754   | بيان خيار المجلس                                      | 070   |

| 7 £ £ | لا يتم العقد بمجرد الإيجاب                             | 077 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 750   | لزوم البيع بعد الإيجاب والقبول، ولا خيار بعده          | ٥٦٧ |
| 750   | وإن قال أحدهما: بعت وقال الآخر: اشتريت                 | ٥٦٨ |
| 7 2 7 | الأعواض المشار إليها لا تحتاج إلى معرفة مقدارها        | ०२१ |
| 7 5 7 | من باع سلعة بثمن، قيل للمشتري: ادفع الثمن أو لا        | ٥٧٠ |
| 7 £ A | فصل في الخيارات                                        |     |
| 7 £ A | البيع نوعان: لازم وغير لازم                            | ٥٧١ |
| 7 £ A | المانع عن الحكم أنواع                                  | ٥٧٢ |
| 7 £ A | جواز خيار الشرط في البيع للبائع والمشتري، وبيان مدته   | ٥٧٣ |
| 70.   | جواز إجازة العقد لصاحب الخيار في المدة                 | ٥٧٤ |
| 70.   | بطلان البيع في صورة هلاك المبيع في مدة الخيار          | ٥٧٥ |
| 70.   | مسألة انتقال خيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط       | ٥٧٦ |
| 701   | ثبوت خيار الرؤية بطريق الإرث                           | ٥٧٧ |
| 701   | ثبوت خيار التعيين وبيان تفسيره                         | ٥٧٨ |
| 701   | عدم جواز شراء أحد الأربعة بخيار التعيين إلى ثلاثة أيام | ०४१ |
| 707   | شراء شيء على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام       | ٥٨. |
| 707   | شراء عبدين على أنه بالخيار في إحداهما                  | ٥٨١ |
| 707   | من اشترى كتابا على أنه بالخيار                         | ۲۸٥ |
| 705   | [فصل في خيار الرؤية]                                   |     |
| 705   | من اشترى ما لم يره فله خيار الرؤية إذا رآه             | ٥٨٣ |
|       |                                                        |     |

|     |                                                       | 1   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 700 | خيار الرؤية وخيار العيب والتعيين غير مؤقت بوقت        | 015 |
| 700 | الأصل في خيار الرؤية رؤية ما يدل على العلم بالمقصود   | 010 |
| 707 | نظر الوكيل بالشراء كنظر المشتري                       | ٥٨٦ |
| 707 | جواز بيع الأعمى وشراؤه وثبوت خيار الرؤية له           | ٥٨٧ |
| 707 | إذا اشترى أرضاً ولم يرها ثم رآها بعد أن يزرعها الأكار | ٥٨٨ |
| 707 | مسألة بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره الأخضر   | ०८१ |
| 701 | جواز خيار الرؤية في الإجارة والقسمة والصلح            | 09. |
| 409 | فصل في خيار العيب                                     |     |
| 709 | اطلاع المشتري على عيب في المبيع                       | 091 |
| 709 | كون المراد بالعيب العيب الذي ظهر عند المشتري          | 097 |
| ۲٦. | كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب         | ٥٩٣ |
| 771 | مسألة رد جارية اشتراها فامتد طهرها                    | ०१६ |
| 777 | الإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير         | 090 |
| 777 | الاطلاع على عيب ثم زواله قبل أن يرده                  | ०१२ |
| 777 | اشترى عبدا على أنه كافر فوجده مسلما فما هو الحكم؟     | 097 |
| 777 | حدوث العيب عند المشتري ثم الاطلاع على عيب بالمبيع     | 091 |
| 775 | هل يمنع وطء الجارية الرد؟                             | 099 |
| 770 | لو مات المبيع ثم اطلع على عيب                         | ·   |
| 777 | جواز شرط البراءة من كل عيب في المبيع                  | ۲.۱ |
| 777 | لو قال: أنا بريء من كل داء فهل يبرأ عن العيب؟         | ۲.۲ |
| 777 | من باع عبدا، فباعه المشتري، ثم رده عليه بعيب          | ٦.٣ |
|     |                                                       |     |

| 777   | اشترى شاة فشرب لبنها أو باع ثم اطلع على عيب               | ٦٠٤ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| ٨٢٢   | إن وجد في المبيع عيبا ثم عرضه على البيع فهل يمنع الرد؟    | ٦.٥ |
| 779   | اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها فهل هو رضا؟             | ٦.٦ |
| 779   | اشترى عبدين بصفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيباً     | ٦.٧ |
| ۲٧.   | وإن قبضهما ثم وجد في أحدهما عيبا فما هو الحكم؟            | ٦.٨ |
| ۲٧.   | الملح في الشحم عيب                                        | ٦.٩ |
| ۲٧.   | اشترى عبدا فوجده غير مختون فهل يعد عيباً؟                 | ۲١. |
| ۲٧.   | شراء عبد على أنه فحل فإذا هو خصى فما هو الحكم؟            | 711 |
| ۲٧.   | مسألة رد البيض أو التفاح أو الرمان إذا كسره فوجد به عيباً | 717 |
| 7 / 7 | مسألة رد المكيل أو الموزون إذا وجد ببعضه عيبا             | ٦١٣ |
| 777   | لو اشترى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي فما هو الحكم؟          | ٦١٤ |
| 777   | اشترى شيئاً ثم وجد به عيباً فخاصم البائع ثم تركه أياما    | 710 |
| 777   | وجوب بيان العيب عند البيع إذا كان يعلمه؟                  | ۲۱۲ |
| 777   | اشترى دقيقاً فخبز بعضه ثم علم أنه معيب فما هو الحكم؟      | ٦١٧ |
| 777   | مسألة ثبوت الخيار إذا اشترى كتابا على أنه تأليف           | ٦١٨ |
| 775   | فصل في البيع الفاسد                                       |     |
| 7 7 5 | الفساد نوعان: فساد قوي وفساد ضعيف                         | ٦١٩ |
| 7 7 5 | بيع الشيء بالخمر والخنزير                                 | ٦٢. |
| 775   | الأصل في البيع المبيع والثمن تبع له                       | 771 |
| 740   | من ملك المبيع في البيع الجائز بالعقد يملك                 | 777 |
| 740   | بيع أم الولد والمدبر والمكاتب                             | ٦٢٣ |
| -     |                                                           |     |

| 740   | متروك التسمية عمداً كالميتة                              | 778   |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 740   | الجمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة في البيع             | 770   |
| 777   | مسألة الجمع بين العبد والمدبر أو بين عبده وعبد غيره      | ٦٢٦   |
| 777   | إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع       | 777   |
| 7 / 9 | حكم الشرط الذي يقتضيه العقد والشرط الذي لا يقتضيه        | ٦٢٨   |
| 779   | جواز البيع إذا زال الشرط المفسد قبل تقرر الحكم           | 779   |
| 7 / 9 | بيع كرم وفيه مسجد قديم                                   | ٦٣.   |
| ۲۸.   | مسألة بيع الثمار على الأشجار قبل الإدراك                 | ٦٣١   |
| 711   | استأجر النخيل بعد ما اشتراها إلى وقت الإدراك             | 747   |
| 711   | لو استأجر الأرض بعد ما اشترى الزرع إلى أن يدرك الزرع     | 744   |
| 711   | اشتری تبناً موجوداً علی الشجر ثم خرج آخر                 | ٦٣٤   |
| 711   | بطلان البيع إذا هلك المبيع بآفة سماوية قبل القبض         | 740   |
| 711   | شراء الأرض على أن خراجها على البائع                      | 747   |
| 7.7   | اشترى جارية فإذا هو غلام فما هو حكم البيع؟               | 747   |
| 7.7   | اشترى جارية بشرط وطء المشتري                             | ٦٣٨   |
| 7.7   | كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين فهو فاسد | 789   |
| 7.77  | مسألة بيع الدار إذا لم يبين حدودها                       | 78.   |
| 715   | عدم جواز بيع المرعى وإجارتها                             | 7 5 1 |
| 710   | ورود الإِجارة على استهلاك العين                          | 757   |
| 710   | مسألة جواز بيع الآبق                                     | 754   |
| 710   | جواز بيع الحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها              | 7 £ £ |
|       |                                                          |       |

| 710   | حكم بيع دود القز وبيضه                                    | 750    |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ۲۸٦   | شراء الكافر عبدا مسلماً أو مصحفا                          | 7 2 7  |
| ۲۸۲   | لا بأس ببيع من يزيد و هو بيع الفقراء                      | ٦٤٧    |
| ۲۸۲   | بيع لبن امرأة في قدح                                      | ٦٤٨    |
| 7.1   | مسألة جواز بيع السمك إذا اجتمعت في موضع وسد المدخل        | 7 £ 9  |
| 7.1   | مسألة انعقاد بيع الفضولي وشراءه                           | ٦٥.    |
| ۲۸۸   | هلاك العروض في يد البائع قبل الإجازة                      | 701    |
| 719   | مسألة شراء ما باع ممن باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن      | 707    |
| 791   | [فصل في كراهية البيع]                                     |        |
| 791   | كراهة التفريق بالبيع والهبة بين مملوكين صغيرين            | 704    |
| 791   | لو باع جارية وشرط الخيار لنفسه ثم ملك ولدها الصغير        | २०१    |
| 797   | هل يكره التفريق بين الزوجين؟                              | 0<br>0 |
| 797   | لو كانت مع الصغير أم وخالة أو عمة فما هو الحكم؟           | 707    |
| 797   | البيع عند أذان الجمعة وانعقادها                           | 707    |
| Y 9 £ | فصل في الإقالة                                            |        |
| 798   | معنى الإقالة في اللغة والشرع                              | 701    |
| 795   | كون الإقالة فسخا في حق المتعاقدين وبيعاً جديداً           | 709    |
| 795   | وجوب حق الشفعة في الإقالة والرد بالعيب                    | 7      |
| 790   | اقتصار قبول الإقالة على المجلس                            | 771    |
| 790   | هلاك المبيع في يد المشتري بعد الإقالة قبل الرد إلى البائع | 777    |
| 790   | هلاك المبيع يمنع صحة الإقالة وهلاك الثمن لا               | ٦٦٣    |

| 797         | باب المرابحة والتولية                                   |             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 797         | البياعات بالإضافة إلى ذكر الثمن أربعة أقسام             | ٦٦٤         |
| 797         | مبنى المرابحة والتولية على الأمانة والاحتراز عن الخيانة | 770         |
| 797         | لا تتحقق المرابحة والتولية إلا أن يكون العوض مما له مثل | 77          |
| <b>۲9</b> ٧ | جواز المرابحة والتولية في كل ما يوجب المثل في الاستهلاك | <b>&gt;</b> |
| 797         | رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم فأعطاه عنها دارا             | スト          |
| 797         | أجرة سوق الغنم يضاف إلى رأس المال                       | 779         |
| 797         | رجل اشترى جارية فوطئها فما هو حكم المرابحة فيها؟        | ·<br>`      |
| 791         | اطلاع المشتري على الخيانة في المرابحة والتولية          | 0 7 1       |
| 791         | شراء ثوب بعشرة وبيعه بخمسة عشرة ثم شراءه بعشرة          | イント         |
| 799         | من اشترى دجاجة فباضت عنده ثلاثين ثم أراد أن يبيعها      | 7 > 7       |
| 799         | اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد ثم دفع إليه زيوفا           | ٦٧٤         |
| 799         | لو اشترى جارية فاعورت عنده فكيف يبيعها مرابحة؟          | ٥<br>٢      |
| 799         | شراء شيء مما ينقل وبيعه قبل القبض                       | 7           |
| ٣.,         | شراء مكيل أو موزون بشرط الكيل والوزن وبيعه              | \\          |
| ٣.١         | إذا اشترى مكيلا أو موزونا مجازفة لا يحتاج فيه           | ×<br>マ      |
| ٣.٢         | التصرف في الثمن قبل القبض                               | ٦٧٩         |
| ٣.٢         | مسألة التأجيل والتاقيت في القرض                         | ٦٨٠         |
| ٣٠٤         | فصل في الاستحقاق                                        |             |
| ٣٠٤         | اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة               | ٦٨١         |

| ٣. ٤ | قول العبد للمشتري: اشترني فأنا عبد فاشترى فإذا هو حر     | アハア      |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| ٣.٦  | فصل في الزيادة في المبيع والثمن                          |          |
| ٣.٦  | الزيادة على المبيع والثمن تلتحق بأصل العقد               | ٦٨٣      |
| ٣.٦  | من باع جارية ثم وطئها البائع قبل التسليم إلى المشتري     | <b>٦</b> |
| ٣.٨  | فصل في الربا                                             |          |
| ٣٠٨  | معنى الربا في اللغة والشرع وبيان الأصل فيه               | ٦٨٥      |
| ٣.٨  | اختلاف القائسين في علة الربا                             | ገለገ      |
| ٣٠٩  | علة النسأ أحد وصفي علة الربا وبيان تفسيره                | ٦٨٧      |
| ٣١.  | بيع قفيز ذرة بقفيزي ذرة                                  | 7 \      |
| ٣١.  | جواز بيع قفيز حنطة بقفيزي شعير                           | <b>٦</b> |
| ٣١.  | عدم جواز التفاضل والنسأ إذا باع من حديد بمنوي حديد       | ٦٩,      |
| ٣١.  | جواز بیع حدید بصفر متفاضلا                               | 791      |
| 711  | لو باع جوزة بجوزتين أو حفنة بحفتي بر فما هو الحكم؟       | 797      |
| 711  | جواز السلم في الزعفران والسكر والحديد بالدراهم والدنانير | 798      |
| 717  | مسألة اشتراط القبض إذا بيع المكيل بجنسه                  | 798      |
| 777  | إن كان أحدهما عينا والآخر دينا فما هو الحكم؟             | 790      |
| 777  | مسألة اعتبار العرف في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً        | 797      |
| ٣١٤  | لو أسلم حنطة وزنا يجوز                                   | ٦٩٧      |
| ٣١٤  | كل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني                            | ٦٩٨      |
| ٣١٤  | جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا نقدا ونسيئة       | 799      |

| 710 | جواز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا         | <b>\</b> • • |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|
| 710 | جواز بيع القطن بالكرباس                              | ٧.١          |
| 710 | لا ربا بين المولى و عبده إذا لم يكن مديوناً          | ٧.٢          |
| 717 | باب السلم                                            |              |
| ٣١٦ | معنى السلم لغة وشرعا، وبيان مشروعيتها بالكتاب والسنة | ٧.٣          |
| ۳۱۸ | السلم في العدديات المتقاربة                          | ٧٠٤          |
| ۳۱۸ | استمرار وجود المسلم فيه في السوق شرط                 | ٧.٥          |
| 719 | قبض رأس المال قبل المفارقة لصحة السلم شرط            | ٧.٦          |
| 719 | احتمال الفساد في السلم بمنزلة حقيقة الفساد           | ٧.٧          |
| 719 | إذا اشترى المسلم إليه حنطة من رجل آخر                | ٧٠٨          |
| ٣٢. | أسلم إلى رجل عشر دراهم في كر حنطة وتقابضا ثم تقايلا  | ٧.٩          |
| ٣٢. | الصلح على أخذ رأس المال                              | ٧١.          |
| 771 | مسألة السلم في الخبز واللحم والسمك                   | ٧١١          |
| 771 | جواز الاستصناع وبيان أنه عقد أو عدة                  | V17          |
| 777 | باب الصرف                                            |              |
| 777 | معنى الصرف في اللغة والشرع                           | ۷۱۳          |
| 777 | الأموال أنواع ثلاثة منها: ثمن على كل حال             | ٧١٤          |
| 777 | كون الفلوس سلعة في أصل الخلقة                        | ۷۱٥          |
| 777 | عدم جواز استقراض الدراهم والدنانير إلا بالوزن        | ٧١٦          |
| 777 | منها: ما هو مبيع على كل حال                          | ٧١٧          |
|     |                                                      |              |

| 777 | منها: ما هو مبيع من وجه وثمن من وجه                   | ٧١٨          |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٢٤ | هل يشترط وجود الثمن في ملك العاقد عند العقد؟          | ٧١٩          |
| 770 | هل الزيادة بعد العقد بمنزلة الزيادة في العقد؟         | ٧٢.          |
| 770 | بيع الذهب بالفضة متفاضلا                              | V Y 1        |
| 770 | مسألة التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه                    | 777          |
| 777 | رجل له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه عشرة        | 777          |
| 444 | قول الرجل: بعتك الدينار الذي عليك بدراهم التي لك عليّ | ۲۲٤          |
| 777 | بيان الحيلة إذا أراد رجل أن يشتري بعشرة دراهم صحاح    | 440          |
| 444 | مسألة بيع در همين ودينار ا بدينارين ودر همين          | 777          |
| 771 | بيع جارية بألف درهم إلى أجل وفي عنقها طوق فضة         | <b>Y Y Y</b> |
| ٣٢٨ | كون الدراهم والدنانير جنساً واحداً                    | <b>Y Y A</b> |
| 444 | بيان اعتبار الغالب في كون الدراهم ذهباً أو فضة        | <b>٧</b> ٢٩  |
| 444 | بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة إذا كان الغش مساويا الفضة | ٧٣.          |
| 444 | و إن كان الغش غالبا فليسا في حكم الدراهم والدنانير    | ٧٣١          |
| ٣٣. | بيع الدراهم المغشوشة بجنسها متفاضلا                   | 777          |
| 771 | بيع فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل                 | 777          |
| 881 | اشترى بالمغشوش سلعة ثم كسدت فما هو الحكم؟             | ٧٣٤          |
| ٣٣٢ | جواز البيع بالفلوس النافقة                            | 740          |
| 444 | اشترى بالفلوس در هما، فقبض الدر هم ولم يقبض الفلوس    | 777          |
| ٣٣٣ | مسألة بيع الفلس بالفلسين                              | ٧٣٧          |
| ٣٣٤ | مسائل متفرقة                                          |              |
| ٣٣٤ | اشترى أرضاً بكل حق هو لها فهل يدخل الزرع والثمر؟      | ٧٣٨          |

| ۳۳۷         مسألة دخول الرحي في بيع الدار إذا اشتر اها بكل حق           ٠٤٧         جواز بيع قوائم الشجر عايه وبيع الصوف على ظهر الغنم           ٢٤٧         مسألة بيع الكلب والفهد والقرد والسباع المعلم           ٢٤٧         بيع عظم الميتة وقرنها وعصبها وصوفها           ٣٣٧         عدم جواز بيع شعر الآدمي والانتفاع به           ٢٤٧         خدول العنان والإكاف في بيع الحمار           ٢٤٧         عدم دخول أصول الشجر في البيع إلا بالشرط           ٢٤٧         المسترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري           ٢٤٧         المنزى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري           ٢٤٧         المعادر عبد الطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد           ٢٥٧         حكم المماكسة في البيع           ٢٥٧         عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه           ٢٥٧         مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان           ٢٥٧         بيان تفسير البيع نسمة           ٢٥٧         بيان تفسير البيع نسمة           ٢٥٧         بيان تفسير بيع الوفاء           ٢٥٧         بيان بيع الوفاء           ٢٥٧         بيان بيع الوفاء           ٢٤١         بيان بيع الوفاء           ٢٤١         بيان بيع الوفاء |             |                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 7 الله بيع الكلب والفهد والقرد والسباع المعلم       ٣٣٥         7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣٤         | مسألة دخول الرحى في بيع الدار إذا اشتراها بكل حق      | 739          |
| ۳۲۷       بیع عظم المیتة وقرنها وعصبها وصوفها       ٣٣٦         ۷٤٧       عدم جواز بیع شعر الآدمي والانتفاع به       ٣٣٦         ۷٤٠       خخول العنان والإكاف في بیع الحمار       ٣٣٧         ۲٤٧       الصك القديم وهو ملك البائع لا يدخل في بیع الدار       ٣٣٧         ۷٤٧       اشترى لحما أو سمكا أو شیئا من الثمار، فغاب المشتري       ٣٣٧         ۸٤٧       لو غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البینة       ٣٣٨         ۶۷۷       رجل باع عبدا بطعام معین فلم یتقابضا حتی أكل العبد       ٣٣٨         ۲۰۷       حكم المماكسة في البیع       ٣٣٨         ۲۰۷       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها       ٣٣٨         ۲۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان       ٣٣٨         ۲۰۷       بیان تفسیر البیع نسمة       ٣٣٩         ۲۰۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبیعها       ٣٣٩         ۲۰۷       بیان بیع العینة وبیان حکمه       ۳٤١         ۲۰۷       بیان بیع الوفاء       ۳٤١                                                                                                                                                                                                               | 770         | جواز بيع قوائم الشجر عليه وبيع الصوف على ظهر الغنم    | ٧٤.          |
| ٣٣٦       عدم جواز بيع شعر الآدمي والانتفاع به       ٣٣٦         ٤٤٧       دخول العنان والإكاف في بيع الحمار       ٣٣٧         ٧٤٧       عدم دخول أصول الشجر في البيع إلا بالشرط       ٣٣٧         ٢٤٧       الصك القديم وهو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار       ٣٣٧         ٧٤٧       الشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري       ٣٣٧         ٨٤٧       لو غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة       ٣٣٨         ٢٥٧       حكم المماكسة في البيع       ١٩٣٨         ٣٥٨       حكم المماكسة في البيع بالرقم إلا بعلمه       ١٩٣٨         ٣٥٨       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها       ١٩٣٨         ٢٥٧       مبالة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان       ١٩٣٨         ٢٥٧       بيان تفسير البيع نسمة       ١٩٣٨         ٢٥٧       بيان بيع العينة وبيان حكمه       ١٤٤         ٣٤١       ٢٥٨         ٣٤١       ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770         | مسألة بيع الكلب والفهد والقرد والسباع المعلم          | ٧٤١          |
| ۲۶۷       دخول العنان والإكاف في بيع الحمار         ۷٤٥       عدم دخول أصول الشجر في البيع إلا بالشرط         ۲۶۷       الصك القديم و هو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار         ۲۶۷       السترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري         ۲۶۷       لا عدم لحما المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة         ۲۶۷       رجل باع عبدا بطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد         ۳۸       السمالة سراع عبدا بطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد         ۲۰۷       حكم المماكسة في البيع         ۲۰۷       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ۲۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان بيع العينة وبيان حكمه         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777         | بيع عظم الميتة وقرنها وعصبها وصوفها                   | V £ Y        |
| ٧٤٥       عدم دخول أصول الشجر في البيع إلا بالشرط         ٧٤٧       الصك القديم و هو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار         ٧٤٧       اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري         ٧٤٨       لا غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة         ٣٣٧       ١٩٤٧         ٣٤٨       ١٩٤٨         ٣٥٨       ١٩٣٨         ١٥٧       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ٢٥١       ١٥٧         ٢٥٧       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها         ٢٥٧       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ٢٥٧       بيان تفسير البيع نسمة         ٢٥٧       بيان تفسير البيع نسمة         ٢٥٧       بيان بيع العينة وبيان حكمه         ٢٥٧       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777         | عدم جواز بيع شعر الآدمي والانتفاع به                  | 754          |
| ۲۶۷       الصلف القديم و هو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار         ۷٤٧       اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري         ۷٤٨       لا غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة         ۲۶۷       رجل باع عبدا بطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد         ۲۰۷       حكم المماكسة في البيع         ۲۰۷       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ۲۰۷       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها         ۲۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان بيع العينة وبيان حكمه         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777         | دخول العنان والإكاف في بيع الحمار                     | ٧٤٤          |
| ۷٤٧       الشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري       ٧٤٧         ٧٤٧       لو غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة       ٧٤٧         ٧٤٧       لا باع عبدا بطعام معين فام ينقابضا حتى أكل العبد       ٣٣٨         ٠٥٧       حكم المماكسة في البيع       ٢٣٨         ٢٥٧       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه       ٢٣٨         ٢٥٧       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها       ٢٣٨         ٢٥٧       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان       ٢٨٨         ٤٥٧       بيان تفسير البيع نسمة       ٢٥٩         ٢٥٧       بيان تفسير البيع نسمة       ٢٥٩         ٢٥٧       بيان بيع العينة وبيان حكمه       ٢٤٠         ٢٥٧       بيان بيع العينة وبيان حكمه       ٢٤١         ٢٥٧       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>777</b>  | عدم دخول أصول الشجر في البيع إلا بالشرط               | V £ 0        |
| ٧٤٧       لو غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة         ٧٤٧       رجل باع عبدا بطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد         ٧٥٠       حكم المماكسة في البيع         ٢٥٠       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ٢٥٠       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها         ٣٥٠       مسألة شراء مائة منّ من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ٢٥٠       بيان تفسير البيع نسمة         ٢٥٠       بيان تفسير البيع نسمة         ٢٥٠       بيان بيع العينة وبيان حكمه         ٢٥٠       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>777</b>  | الصك القديم و هو ملك البائع لا يدخل في بيع الدار      | 757          |
| ۳۳۸       رجل باع عبدا بطعام معین فلم یتقابضا حتی أكل العبد         ۲۰۷       حكم المماكسة في البيع         ۲۰۷       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ۲۰۷       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها         ۲۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       بسالة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       بسالة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان بيع العينة وبيان حكمه         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777         | اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار، فغاب المشتري    | Y <b>£</b> Y |
| ۷۰۰       حكم المماكسة في البيع         ۷۰۱       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه         ۷۰۷       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها         ۷۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۷۰۷       به باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة         ۷۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       بيان تفسير البيع نسمة         ۲۰۷       نفسير بيع العينة وبيان حكمه         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>٣</b> ٣٧ | لو غاب المشتري قبل نقد الثمن وأقام البائع البينة      | ٧٤٨          |
| ۷۰۱       عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه       ۷۰۷         ۷۰۷       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها       ۷۰۳         ۷۰۷       مسألة شراء مائة منّ من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان       ۳۳۸         ٤٠٧       رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة       ۳۳۸         ۷۰٥       بيان تفسير البيع نسمة       ۳۳۹         ۲۰۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۳۳۹         ۷۰۷       تفسير بيع العينة وبيان حكمه       ۷۰۷         ۲۰۷       بيان بيع الوفاء       ۷۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۳۸         | رجل باع عبدا بطعام معين فلم يتقابضا حتى أكل العبد     | 7 £ 9        |
| ۷۰۲       متاع الدار في الدار يمنع تسليمها       ۷۰۳         ۷۰۷       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان       ۳۳۸         ٤٠٧       رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة       ۳۳۸         ۷۰۰       بيان تفسير البيع نسمة       ۳۳۹         ۲۰۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۳۳۹         ۷۰۷       تفسير بيع العينة وبيان حكمه       ۳٤٠         ۷۰۷       بيان بيع الوفاء       ۷۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳۸         | حكم المماكسة في البيع                                 | ٧٥.          |
| ۷۰۳       مسألة شراء مائة من من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان         ۷۰۷       رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة       ۳۳۸         ۷۰۰       بيان تفسير البيع نسمة       ۳۳۹         ۲۰۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۳۳۹         ۷۰۷       تفسير بيع العينة وبيان حكمه       ۳٤٠         ۷۰۷       بيان بيع الوفاء         ۷۰۷       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۳۸         | عدم جواز البيع بالرقم إلا بعلمه                       | 701          |
| ۲۰۷       رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة       ۳۳۹         ۲۰۰       بیان تفسیر البیع نسمة       ۳۳۹         ۲۰۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۳۳۹         ۷۰۷       تفسیر بیع العینة وبیان حکمه       ۳٤٠         ۷۰۷       بیان بیع الوفاء       ۷۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۸         | متاع الدار في الدار يمنع تسليمها                      | 707          |
| ۲۰۰۷ بیان تفسیر البیع نسمة       ۳۳۹         ۲۰۰۷ دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۳۳۹         ۷۰۷ تفسیر بیع العینة وبیان حکمه       ۳٤٠         ۷۰۷ بیان بیع الوفاء       ۷۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۳۸         | مسألة شراء مائة منّ من الخبر والأخذ كل يوم عشرة أمنان | 404          |
| ۲۵۷       دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها       ۲۵۷         ۷۵۷       تفسير بيع العينة وبيان حكمه       ۳٤٠         ۷۵۸       بيان بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٣٨         | رجل باع الثوب وقال: هذا بعشرة فقال المشتري: بتسعة     | Y0 £         |
| ۲۵۷ تفسیر بیع العینة وبیان حکمه ۲۵۸ بیان بیع الوفاء ۲۵۸ بیان بیع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444         | بيان تفسير البيع نسمة                                 | Y00          |
| ۷۵۸ بیان بیع الوفاء کم ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779         | دخل حربي دارنا بأمان ومعه أخته أو ابنته يبيعها        | 707          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٤.         | تفسير بيع العينة وبيان حكمه                           | Y0Y          |
| ٧٥٩ لو باع دينارا بدينار جيد وضم مع الرديء شيئاً آخر ٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751         | بيان بيع الوفاء                                       | ٧٥٨          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 751         | لو باع دينارا بدينار جيد وضم مع الرديء شيئاً آخر      | V09          |

| 751 | جواز كل حيلة لا تؤدي إلى الضرر                 | ٧٦.              |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 757 | اشترى رجل بألف مثقال ذهب وفضة                  | 771              |
| 757 | كتاب الشفعة                                    |                  |
| 757 | بيان معنى الشفعة                               | 777              |
| 757 | وسببها: الاتصال بالشركة أو بالجوار             | 774              |
| 757 | وشرطها: عقد المعاوضة                           | <b>٧٦٤</b>       |
| 757 | وركنها: أخذ الشفيع إما من البائع أو من المشتري | 70               |
| 757 | كون الفضة واجبة للخليط بالعقد                  | 7                |
| 788 | تثبت الشفعة أو لا للخليط في نفس المبيع         | <b>&gt;</b><br>> |
| 788 | تفسير الطريق الخاص والشرب الخاص                | くく               |
| 750 | لو سلم البعض فالشفعة للباقين على عدد رؤوسهم    | 779              |
| 757 | لا شفعة فيما لا يقسم                           | ٧٧.              |
| 757 | دار فيها منازل وباب الدار إلى الزقاق غير نافذ  | <b>YY1</b>       |
| 757 | الشريك في الحائط مقدم على الشريك في حق المبيع  | <b>YYY</b>       |
| 757 | وجوب الشفعة في العقار فيما لا يقسم             | ٧٧٣              |
| ٣٤٨ | فصل في طلب الشفعة                              |                  |
| ٣٤٨ | مسألة الإشهاد في المجلس على المطالبة           | ٧٧٤              |
| ٣٤٨ | يصح الطلب بأي لفظ يفهم منه الطلب               | <b>٧٧</b> 0      |
| 701 | مسألة رفع الشفيع الأمر إلى القاضي لطلب الشفعة  | <b>//</b> 7      |
| 707 | كراهة الحيلة في إسقاط الشفعة                   | ٧٧٧              |

| <b>707</b>  | كتاب الإجارة                                         |              |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 707         | تفسير عقد الإجارة وبيان أن جوازه لحاجة الناس إليه    | ٧٧٨          |
| 707         | الأموال نوعان: والتمليك أيضاً نوعان                  | <b>٧</b> ٧٩  |
| 408         | ينعقد عقد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة    | ٧٨.          |
| 708         | بيان المدة في الإجارة وصحتها بأي مدة كانت            | ۲۸۱          |
| 700         | ظهور أثر العقد في حق المنفعة قبل وجودها              | 77           |
| 700         | كون المنافع والأجرة معلومة لصحة الإجارة              | ٧٨٣          |
| 700         | تسمية الزراعة ونوعها في إجارة الأرض                  | ٧٨٤          |
| 707         | إن استأجرها للركوب فأردف معه رجلا فعطبت              | 770          |
| 707         | إن سمى نوعا وقدرا يحمله على الدابة                   | 77           |
| 707         | جواز استيجار الدار والحوانيت للسكنى والأرضين للزراعة | <b>Y X Y</b> |
| 807         | وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة       | ٧٨٨          |
| 807         | ومن شرطها: المساواة، ومن ضرورة التراخي في المنفعة    | 719          |
| <b>70</b> A | مسألة استيجار الأرض للبناء أو للغرس                  | ٧٩.          |
| 709         | إن شرط أن يعمل الصانع بنفسه فليس له أن يستعمل غيره   | <b>1</b> P Y |
| 709         | من استأجر دارا كل شهر بدرهم فما هو حكم العقد؟        | 797          |
| ٣٦.         | من استأجر دابة إلى موضع معين فتجاوز منه ثم عاد       | 798          |
| ٣٦١         | قول الرجل: استأجرتها إلى موضع معين بدرهم             | ٧٩٤          |
| ٣٦١         | مسألة الاستيجار على الطاعة                           | V90          |
| ٣٦٢         | عدم جواز الاستئجار على غسل الميت                     | <b>٧</b> ٩٦  |
| ٣٦٢         | لو كتب كتاب غناء بأجرة معلومة                        | <b>٧٩٧</b>   |

| 777      | جواز أخذ أجرة الحمام والحجام                        | <b>٧9</b> ٨ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 777      | مسألة الاستئجار على الحج                            | <b>V99</b>  |
| ٣٦٢      | وجوب أجر المثل إذا فسدت الإجارة                     | ۸.,         |
| 777      | مسألة جواز إجارة المشاع                             | ٨٠١         |
| ٣٦٤      | مسألة استئجار الظئر                                 | ٨٠٢         |
| ٣٦٤      | رجل استأجر امرأته لترضع ولده فما هو الحكم؟          | ۸۰۳         |
| 770      | ظئر أرضعت صبياً شهرا ثم أبت أن ترضعه والصبي         | ٨٠٤         |
| 770      | جعل الأجرة من عين ما يخرج من عمله                   | ٨.٥         |
| 777      | الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يعمل             | ۲,          |
| ٣٦٨      | لو حبس القصار الثوب فضاع في يده فما هو حكم الضمان؟  | ۸.٧         |
| 779      | من غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه الأجير  | ٨٠٨         |
| 779      | مسألة الضمان إذا تلف الثوب بعمل القصار              | ۸ • ٩       |
| ٣٧.      | مسألة الاستئجار للخبز والطبخ                        | ۸١.         |
| ٣٧١      | لو شرط الخبز من يده واحترق قبل الإخراج              | ۸۱۱         |
| ٣٧١      | استأجر راعيا لرعي غنم وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره | ٨١٢         |
| ٣٧١      | لو استأجر لرعي غنم شهرا فرعى غنمه وغنم غيره         | ۸۱۳         |
| ٣٧١      | لو خلط غنم الناس ولم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي | ٨١٤         |
| ٣٧٢      | إن حمل على الدابة أكثر مما شرط منه فعطبت الدابة     | ۸۱٥         |
| ٣٧٢      | إن استأجر ليركبها فأردف معه رجلا                    | ۸۱٦         |
| <b>*</b> | استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا فحمل في جوالق شعير    | ۸۱۷         |
| **       | هل يضمن المستأجر بالضرب المتعارف؟                   | ۸۱۸         |

| <b>*</b>    | تفسد الإجارة بالشروط الفاسدة وصحة شرط الخيار فيها     | ۸۱۹ |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|
| ٣٧٤         | مسألة فسخ الإجارة بالأعذار                            | ۸۲. |
| ٣٧٤         | العذر من قبل المؤجر هو إلحاق الدين ومن قبل المستأجر   | ١٢٨ |
| ٣٧٤         | لا تتقض الإجارة إلا بقضاء أو رضاء                     | ۸۲۲ |
| ٣٧٤         | بيان تأويل أن الإجارة تتقض بنفسه                      | ۸۲۳ |
| 770         | مسألة انفساخ الإجارة إذا خربت الدار أو انقطع الماء    | ٨٢٤ |
| 770         | لو استأجر دابة ليسافر بها ثم بدا أن لا يسافر بها      | ۸۲٥ |
| ٣٧٦         | لو بدا للمكاري فليس بعذر                              | ٨٢٦ |
| ٣٧٦         | بيان تفسير قوله: الإجارة تبقى بالأعذار                | ۸۲۷ |
| ٣٧٦         | مسألة فسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين                 | ۸۲۸ |
| 844         | هل يجوز للمتولي أن ينقض إجارة الوقف إذا زيد           | ۸۲۹ |
| **          | مسائل متفرقة                                          |     |
| ۳۷۸         | رجل استأجر دكانا من رجل ثم اشتركا في عمل يعملان فيه   | ۸۳۰ |
| ۳۷۸         | إذا آجر صبي أو العبد المحجور نفسه فما هو الحكم؟       | ۸۳۱ |
| ۳۷۸         | مسألة استئجار الرجل أباه للخدمة                       | ٨٣٢ |
| ۳۷۸         | جواز الهدية للمباسطة من غير شرط                       | ٨٣٣ |
| ۳۷۸         | استئجار الأرض للزراعة على شرط التثنية                 | ٨٣٤ |
| <b>٣</b> ٧9 | من استأجر أرضاً ولم يبين ما يزرعها فما هو الحكم؟      | ٨٣٥ |
| <b>٣</b> ٧9 | رجل استأجر عبدا بدرهم شهرا فقبضه ثم اختلفا بعد شهر    | ۸۳٦ |
| <b>٣</b> ٧9 | رجل استأجر بيتا خرابا على أن يعمره المستأجر من الأجرة | ۸۳۷ |
|             |                                                       | ۸۳۸ |

| ٣٨.         | قصار سلم الثياب إلى أجيره ليشمسها فنام الأجير فضاع   | ٨٣٩          |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
|             |                                                      |              |
| ٣٨.         | خان أو حانوت معروف يسكن الناس فيها بأجرة             | ٨٤٠          |
| ٣٨.         | رجل استأجر حمارا بسرج فنزع عنه وأسرجه                | ٨٤١          |
| ۳۸۱         | ولو استأجر عريانا فأسرجه فما هو حكم الضمان؟          | ለ٤٢          |
| ٣٨٢         | استأجر حمارا بثوبه فسرق الثوب ومات الحمار            | ለ٤٣          |
| ٣٨٢         | رجل استأجر دابة للحمل في طريق كذا فأخذ               | <b>ለ</b> ٤ ٤ |
| ٣٨٢         | رجل استأجر رجلا ليحمل عليه شيئا إلى موضع كذا         | 150          |
| <b>۳</b> ۸۳ | استأجر رجل رجلا لحمل الطعام إلى موضع معلوم           | ለ٤٦          |
| ۳۸۳         | رجل آجر دابته غدا بدرهم ثم آجر اليوم إلى ثلاثة أيام  | ٨٤٧          |
| ۳۸۳         | حكم مقارضة الثيران على الحرث والكرس                  | Λ٤Λ          |
| <b>۳</b> ۸۳ | مكاري استقبله اللصوص فطرح الأحمال وأخذ الحمار        | ۸٤٩          |
| ۳۸۳         | رجل استأجر حمارا لينقل عليه التراب من خربة           | ٨٥.          |
| <b>٣</b> ٨٤ | رجل استأجر حماراً فأوقفه وصلى وذهب الحمار وهو يراه   | 101          |
| <b>٣</b> ٨٤ | الأجير الواحد لو أراد أن يصلي فرض الوقت              | 101          |
| <b>٣</b> ٨٤ | الراعي إذا قال: لا أرعى غنمك حتى تعطيني كل شهر بدرهم | 104          |
| ٣٨٤         | أجير الواحد لا يعمل في مدة الإجارة لغيره عملاً       | 10 £         |
| ٣٨٥         | الخياط والإسكاف يعتبر في معاملات الناس في ذلك البلد  | <b>100</b>   |
| ٣٨٥         | مسألة إجارة الحبل                                    | 人のて          |
| ٣٨٥         | استئجار الذمي مسلما لحمل الخمر أو لبناء البيعة       | ٨٥٧          |
| ٣٨٥         | استئجار رجل رجلا للبيع والشراء من غير تعيين المدة    | ЛОЛ          |
| ٣٨٥         | قول الرجل للآخر: إن بعت هذا بعشرة فلا شيء لك         | 109          |

| ٣٨٧         | الفهارس                            |  |
|-------------|------------------------------------|--|
| ٣٨٩         | فهرس الكتاب                        |  |
| 497         | فهرس الأحاديث والآثار              |  |
| <b>٣</b> 97 | فهرس الأعلام                       |  |
| <b>٣9</b> ٨ | فهرس الكتب                         |  |
| 499         | فهرس المسائل الواردة في متن الكتاب |  |

\* \* \*